

### جميع الحقوق محفوظة الطبعة السابعة ١٤٢٧هـ \_ ٢٠٠٦م

مكتبة الرشك \_ ناشرون الملكة العربة السعودية \_ الرياض شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز) ص.ب.: ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ \_ هاتف: ١٩٩٣٤٥ \_ فاكس: ٥٧٣٣٨١

E-mail: alrushd@alrushdryh.com Website: www.rushd.com

#### فروع الكتبة داخل الملكة

### مكاتبنا بالخارج

- ★ القاهــــرة: مدينــة نـصـــر: هاتف: ٢٧٤٤٦٠٥ ـ موبايل: ١٠٠١٦٢٢٦٥٣
- 🖈 بــــــيروت: بئر حسن: هاتف: ٨٥٨٥٠١ ـ موبايل: ٥٣٥٥٤٣٥٣ ـ فاكس: ٨٥٨٥٠٢

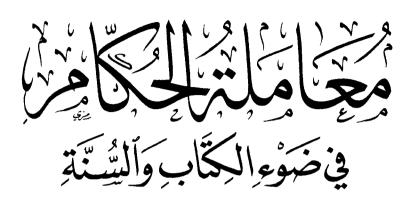

ڝٙٲڽڡۣڬ ٵڵڔۜػۊۯٚۼڋٳڵۺؙٵڮڔۯڹٷڿؠڹۜٵڵڿڋٵڵٳڮڮڗٛ





### المقكدمة

إِنَّ الْحَمْدَ للَّهِ؛ نَحْمَدُهُ، ونَسْتَعينُهُ، ونَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ.

وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ - وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ -.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ربَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلْقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَمَا رِجَالاً كَثيراً وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَاً عَظِيماً ﴾.

أمَّا نَعْدُ:

فَهَذِهِ رِسَالَةٌ وَجِيزَةٌ، مَبْنِيَّةٌ عَلَى النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، مُؤَيَّدَةٌ بِالآثَارِ السَّلَفِيَّةِ، تَشْرَحُ شَيْئاً مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَهُ المُسْلِمُ عَنْ أَحكَامِ مُعامَلَةِ وُلاةٍ أَمْرِ المُسْلِمِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

كَتَبْتُهَا بَرَاءَةً لِلذِّمَّةِ، وَنُصْحًا لِلأُمَّةِ؛ إِذْ قَدْ رَأَيْتُ حَاجَةَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ إِلَى مَعْرِفَةِ تِلْكَ الأَحْكَامِ والاطِّلاعِ عَلَيْهَا؛ إمَّا لِلتَّذْكِيرِ بِهَا، أو لِتَعَلَّمِهَا، فإنَّ نِسْيَانَهَا -أو الجَهْلَ بِهَا- مِنْ أَعْظَمِ لِلتَّذْكِيرِ بِهَا، أو لِتَعَلَّمِهَا، فإنَّ نِسْيَانَهَا -أو الجَهْلَ بِهَا- مِنْ أَعْظَمِ الأَبْوَابِ الَّتِي تَلِحُ الشُّرُورُ إلى المُسْلِمِينَ مِنْهَا، يَعْرِفُ هَذا مَنْ نَظَرَ وَي التَّوَارِيخ وَالسِّير، واعْتَبَرَ بِمَا جَاءَ فِيهَا مِنَ العِبَر.

أَسْأَلُ اللَّهَ -جَلَّ وَعَلا- أَنْ يَنفَعَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الكَرِيم، مُقَرِّبَةً إِلَيهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيم.

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.

كَتَبَ ذَلِكَ عبرائسِلُم بن رَبب العبرالكريم الرياض ۲۰/۷/ ۱۶۱۰ هـ

### ت مهيد

إِنَّ السَّمَعَ والطَّاعَةَ لِوُلاةِ أَمْرِ المُسْلِمِينَ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ العَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ، قَلَّ أَنْ يَخْلُوَ كِتَابٌ فِيْهَا مِنْ تَقْرِيرِهِ وَشَرْحِهِ وَبَيَانِهِ؛ العَقِيدةِ السَّلَفِيَّةِ، قَلَّ أَنْ يَخْلُوَ كِتَابٌ فِيْهَا مِنْ تَقْرِيرِهِ وَشَرْحِهِ وَبَيَانِهِ؛ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِبَالِغِ أَهَمِّيَّتِهِ وَعَظِيمٍ شَأْنِهِ، إِذْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِبَالِغِ أَهَمِّيَتِهِ وَعَظِيمٍ شَانِهِ، إِذْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ تَنتَظِمُ مَصَالِحُ الدِّينِ والدُّنْيَا مَعًا، وَبالافْتِيَاتِ عَلَيْهِمْ قَوْلاً أَو فِعْلا فَسَادُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا.

وَقَدْ عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دينِ الإِسلامِ: أَنَّهُ لا دِينَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلا جَمَاعَة إلاَّ بِسَمْع وَطَاعة (١).

يَقُولُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الأَمْرَاءِ:

«هُمْ يَلُونَ مِنْ أُمُورِنَا خَمْسًا:

الجُمْعَةَ، وَالجَمَاعَةَ، وَالعِيدَ، وَالثُّغُورَ، وَالحُدُودَ.

وَاللَّهِ لا يَسْتَقِيمُ الدِّينُ إِلاَّ بِهِمْ، وَإِنْ جَارُوا وَظَلَمُوا، وَاللَّهِ لَمَا يُصْلِحُ اللَّهِ - وَاللَّهِ - وَاللَّهِ - لَغِبْطَةٌ، يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِمْ أَكْثُرُ مِمَّا يُفْسِدُونَ، مَعَ أَنَّ طَاعَتَهُمْ - وَاللَّهِ - لَغِبْطَةٌ، وَأَنَّ فُرْقَتَهُمْ لَكُفْرٌ » (٢) ا.هـ

<sup>(</sup>١) جاء نحو ذلك عن عمر -رضي اللَّه عنه-؛ أخرجه الدارمي (١/ ٦٩).

وفي «تهذيب تاريخ دمشق» (٧/ ٦٧) عن أُبِي الدرداء، معناه.

<sup>(</sup>٢) «آداب الحسن البصري» لابن الجوزي: (ص١٢١)، وينظر «جامع العلوم والحِكَم» لابن رجب: (١١٧/)، ط.الرسالة، و «الجليس الصالح والأنيس الناصح» لِسِبْطِ ابْنِ الجوزيِّ (ص٢٠٧). قوله: «لَكُفْرُ»؛ يعني به: كُفْراً دُون كُفْرٍ.

وذُكِرَ السُّلْطَانُ عِندَ أَبِي العَالِيَةِ، فَقَالَ: مَا يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُفْسِدُونَ (١). اهـ

لَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ -رضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- يُولُونَ هَذَا الأَمْرَ اهْتِمَاماً خَاصًا، لا سِيَّمَا عِنْدَ ظُهُورِ بَوَادِرِ الفِتْنَةِ، نَظَراً لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الجَهْلِ بِهِ -أَوْ إِغْفَالِهِ- مِنَ الفَسَادِ العَرِيضِ فِي العِبَادِ وَالبَلاد، وَالعَدُولِ عَنْ سَبِيلِ الهُدَى وَالرَّشَاد.

وَاهْتِمَامُ السَّلَفِ بِهَذَا الأَمْرِ تَحْمِلُهُ صُورٌ كَثِيرَةٌ نُقِلَتْ إِلَيْنَا عِنْهُمْ، أَقْتَصِرُ عَلى صُورٍ؛ مِنهَا:

الصُّورَةُ الأوْلَى: التَّحذِيرُ مِنَ الخُرُوجِ عَلَيهِ:

مِثَالُ ذَلِكَ: مَا قَامَ بِهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، حَيْثُ كَانَ مِثَالاً لِلسُّنَّةِ فِي مُعَامَلَةِ الوُلاةِ.

فَلَقَدْ تَبَنّى الوُلاةُ فِي زَمَنِهِ أَحَدَ المَذَاهِبِ الفِكْرِيَّةِ السَّيِّةِ، وَحَمَلُوا النَّاسَ عَلَيْهِ بِالقُوَّةِ وَالسَّيْفِ، وَأُهْرِيقَتْ دِمَاءُ جَمِّ غَفِيرٍ مِنَ العُلَمَاءِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَفُرِضَ القَوْلُ بِخَلْقِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ عَلَى الأُمَّةِ، وَقُرِّرَ ذَلِكَ فِي كَتَاتِيبِ الصِّبْيَانِ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطَّامَّاتِ وَقُرِّرَ ذَلِكَ فِي كَتَاتِيبِ الصِّبْيَانِ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطَّامَّاتِ وَالعَظَائِمِ، وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَالإَمَامُ أَحْمَدُ لا يَنْزِعُهُ هَوى، وَلا تَسْتَجِيشُهُ وَالعَظَائِمِ، وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَالإَمَامُ أَحْمَدُ لا يَنْزِعُهُ هَوى، وَلا تَسْتَجِيشُهُ العَواطِفُ «العَوَاصِفُ»، بَلْ ثَبَتَ عَلَى السُّنَّةِ؛ لأَنَّهَا خَيْرٌ وَأَهْدَى، وَلَا الشَّامِخِ العَواطِفُ «العَوَاصِفُ»، بَلْ ثَبَتَ عَلَى السُّنَّةِ؛ لأَنَّهَا خَيْرٌ وَأَهْدَى، فَالمَامِ فِأَمْرَ بِطَاعَةِ وَلِيٍّ الأَمْرِ، وَجَمَعَ العَامَّةَ عَلَيْهِ، وَوَقَفَ كَالجَبَلِ الشَّامِخِ فَأَمْرَ بِطَاعَةِ وَلِيٍّ الأَمْرِ، وَجَمَعَ العَامَّةَ عَلَيْهِ، وَوَقَفَ كَالجَبَلِ الشَّامِخِ فَالْمَامُ أَمْرَ بِطَاعَةِ وَلِيٍّ الأَمْرِ، وَجَمَعَ العَامَّةَ عَلَيْهِ، وَوَقَفَ كَالجَبَلِ الشَّامِخِ

<sup>(</sup>١) ذكره سِبْطُ ابن الجوزي في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص ٢٠٧).

فِي وَجْهِ مَنْ أَرَادَ مُخَالَفَةَ المَنْهَجِ النَّبُوِيِّ وَالسِّيرِ السَّلَفِيَّةِ؛ انْسِيَاقاً وَرَاءَ العَوَاطِفِ المُجَرَّدَةِ عَنْ قُيُودِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أو المَذَاهِبِ الثَّوْرِيَّةِ الفَاسِدَةِ.

يَقُولُ حَنْبَلٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

«اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَعْدَادَ فِي وِلاَيَةِ الوَاثِقِ إِلَى أَبِي عَبْدِاللَّهِ -يَعْنِي: الإَمْامَ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَقَالُوا لَهُ: إِنَّ الأَمْرَ قَدْ تَعَالَى وَقَالُوا لَهُ: إِنَّ الأَمْرَ قَدْ تَعَالَى وَفَالُوا لَهُ: إِنَّ الأَمْرَ قَدْ تَعَالَى وَفَالُوا لَهُ: إِنَّ الأَمْرَ قَدْ تَعَالَى وَفَالُوا لَهُ: إِنَّ الأَمْرَ قَدْ تَعَالَى وَفَيرَ ذَلِك ، تَفَاقَمَ وَفَشَا -يعنُونَ: إِظْهَارَ القَوْلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ، وَغَيرَ ذَلِك -، وَلاَنْرْضَى بإِمَارَتِهِ، وَلا سُلْطَانِهِ!

فَنَاظَرَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالإِنكَارِ فِي قُلُوبِكُمْ، وَلا تَخْلَعُوا يَخُوا يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لا تَشُقُّوا عَصا المُسْلِمِينَ، وَلا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ المُسْلِمِينَ مَعَكُمْ، وَانظُرُوا فِي عَاقِبَةٍ أَمْرِكُمْ، واصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُّ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ.

وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا -يعْنِي: نَزْعَ أَيْدِيهِمْ مِنْ طَاعَتِهِ- صَوَاباً، هَذَا خِلافُ الآثَارِ»(١).اهـ

فَهَذِهِ صُورَةٌ مِنْ أَرْوَعِ الصَّورِ الَّتِي نَقَلَهَا النَّاقِلُونَ، تُبيِّنُ مَدَى اهْتِمَامِ السَّلَفِ بِهَذَا البَابِ، وَتَشْرَحُ -صَرَاحَةً- التَّطْبِيقَ العَمَلِيَّ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) «الآداب الشرعيّة» لابن مفلح: (١/ ١٩٥-١٩٦)، وأخرج القصة الخلاّل في «السُّنَّة»: (ص١٣٣).

# الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: التَّأْكِيدُ عَلَى الدُّعَاءِ لَهُ:

مِثَالُ ذَلِكَ: مَا جَاءَ فِي كِتَابِ «السُّنَّةِ» لِلإِمَامِ الحَسَنِ بنِ عَلِيًّ البَرْبَهَاريِّ -رحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- حَيْثُ قَالَ:

«إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَى السُّلْطَانِ: فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوىً.

وإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلاحِ: فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-.

يَقُولُ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: لَوْ كَانَ لِي دَعْوَةٌ مَا جَعَلْتُهَا إِلاَّ فِي السُّلْطَانِ.

فَأُمِرْنَا أَنْ نَدْعُوَ لَهُمْ بِالصَّلاحِ، وَلَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نَدْعُوَ عَلَيْهِمْ - وَإِنْ جَوْرَهُمْ وَظُلْمَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى جَارُوا وَظَلَمُوا-؛ لأَنَّ جَوْرَهُمْ وَظُلْمَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى المُسْلِمِينَ» (١) اهد. المُسْلِمِينَ، وَصَلاحَهُمْ لأَنفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ» (١) اهد.

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: التِمَاسُ العُذر لَهُ:

«كَانَ العُلمَاءُ يَقُولُونَ: إِذَا اسْتَقَامَتْ لَكُمْ أُمُورُ السُّلْطَانِ، فَأَكْثِرُوا حَمدَ اللَّهِ -تَعَالَى- وَشُكْرَهُ.

وإِنْ جَاءَكُم مِنْهُ مَا تَكْرَهُونَ؛ وَجِّهُوهُ إِلَى مَا تَسْتَوجِبُونَهُ بِذُنُوبِكُم، وَتَستَحِقُّونَهُ بِآثَامِكُم.

<sup>(</sup>۱) «طبقات الحنابلة» (۲/ ۳۱)، ومقولة الفُضيلِ بْنِ عياضٍ؛ أَخرجها أَبُو نُعيمٍ في «الحِليةِ» (۸/ ۹۱–۱۷۲)، وفي «فضيلةِ العادِلِينَ مِنَ الولاةِ» (ص۱۷۱–۱۷۲)، وسيأتي فصلٌ في ذلك (ص ۱۸۵).

وَأَقِيمُوا عُذرَ السُّلطانِ؛ لانتِشَارِ الأَمُورِ عَلَيهِ، وَكَثرَةِ مَا يُكَابِدُهُ مِنْ ضَبطِ جَوَانِبِ المَملَكَةِ، وَاستِئلافِ الأَعدَاءِ، وَإِرضَاءِ الأُولِيَاءِ، وَقِلَّةِ النَّاصِح، وَكَثرَةِ التَّدْلِيسِ والطَّمَعِ» اهم مِنْ كِتَابِ «سِرَاجُ المُلُوكِ» للطَّرْطُوشِيِّ (۱).

وَلَو ذَهَبْنَا نَستَقْصِي مِثلَ هَذِهِ الصُّورِ الرَّائِعَةِ عَنْ سَلَفِنَا الصَّالِحِ؛ لَطَالَ المَقَام، وَاتَّسَعَتْ دَائِرَةُ الكلام.

وَفِيمَا ذَكُرْنَا تَنبِيهٌ عَلَى المَقْصودِ وَإِيضَاحٌ لِلْمَنشُودِ، فَمَنْ تأَمَّلَ فِيهِ وَأَنْصَفَ بَانَ لَهُ غَلَطُ مَنْ تَعَسَّفَ وَأَجْحَفَ، وَلَمْ يَرَ لِوُلاةِ الأَمْرِ حَقَّا، وَلَمْ يَرَ لِوُلاةِ الشَّارِعُ لَهُمْ، اتِّبَاعاً لِلْهَوَى، وَتَأْثُراً بِمَذَاهِبِ أَهْلِ الرَّدَى.

وَمِمَّا يَجْدُرُ العِلْمُ بِهِ أَنَّ قَاعِدَةَ السَّلَفِ فِي هَذَا البَابِ زِيَادَةُ الاعتِنَاءِ بِهِ كُلَّمَا ازْدَادَتْ حَاجَةُ الأُمَّةِ إِلَيْهِ؛ سَدًّا لِبَابِ الفِتَنِ، وإيصَاداً لِطَرِيقِ الخُروجِ علَى الوُلاةِ، الَّذِي هُوَ أَصْلُ فَسَادِ الدُّنْيَا والدِّين.

وَلَقَدْ تَجَسَّدَتْ هَذِهِ القَاعِدَةُ فِيمَا كَتَبَهُ أَئِمَّهُ الدَّعْوَةِ النَّجْدِيَّةِ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي هَذَا البَابِ؛ عِندَمَا تَسَرَّبَتْ بَعْضُ الأَفْكَارِ المُنْحَرِفَةِ فِيهِ إلى جَمَاعَةٍ مِنَ المُنتَسِبِينَ إلى الخَيْرِ وَالصَّلاح.

فَلَقَدْ أَكْ شَرُوا -رَحِمَهُم اللَّه تعالى- مِنْ تَقْرِيرِ هَذَا الأَمْرِ،

<sup>(</sup>۱) (ص٤٣).

وَأَفَاضُوا فِيهِ، وَكَرَّرُوا بَيَانَهُ زِيَادَةً فِي الإِيضَاحِ، واسْتِئْصَالاً لِلشَّبَهِ الْوَاردَةِ عَلَيْهِ، وَلَـمْ يَكْتَفُوا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلا تَقْرِيرِ فَرْدٍ مِنْهُمْ لِهَذَا الْمُر الخَطِير، لِعلْمِهِمْ بِمَا يَنْتُجُ عَنِ الجَهْلِ بِهِ مِنَ البَلاءِ وَالشَّرِّ المُسْتَطِير.

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الشَّيْخُ الإِمَامُ عَبْدُ اللطِيفِ بنُ عَبدِالرَّحْمنِ بنِ حَسَنٍ آل الشَّيْخِ -رَحِمَ اللَّهُ الجَمِيعَ- فِي كَلامٍ مَتِينٍ، يَكْشِفُ شَيْئاً مِنَ الشُّبَهِ المُلْبِسَةِ فِي هَذَا البَابِ، وَيَرُدُّ عَلَى مَنْ أَشَاعَهَا مِنَ الجُهَّالِ:

«... وَلَمْ يَدْرِ هَوُلاءِ الْمَفْتُونُونَ أَنَّ أَكْثَرَ وُلاةِ أَهْلِ الإِسْلام -مِنْ عَهْدِ يَزِيدَ بِنِ مُعَاوِيَةَ -حَاشا عُمَرَ بِنَ عَبدِالعَزِيزِ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ بَنِي أُمَيَّةً - قَدْ وَقَعَ مِنْهُمْ مِنَ الْجَرَاءَةِ، وَالْحَوادِثِ الْعِظَامِ، وَالْخُرُوجِ، بَنِي أُمَيَّةً - قَدْ وَقَعَ مِنْهُمْ مِنَ الْجَرَاءَةِ، وَالْحَوادِثِ الْعِظَامِ، وَالْخُرُوجِ، وَالْفَسَادِ فِي وِلاَيَةِ أَهْلِ الْإِسلامِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَسِيرَةُ الْأَئمَّةِ الْأَعْلامِ وَالْفَسَادِ فِي وِلاَيَةِ أَهْلِ الْإِسلامِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَسِيرَةُ الْأَئمَّةِ الْأَعْلامِ وَالسَّادَةِ الْعِظَامِ -مَعَهُمْ - مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ، لا يَنزِعُونَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ فِيمَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلامِ ووَاجِبَاتِ الدِّينِ.

وأَضرِبُ لكَ مَثَلاً بِالحَجَّاجِ بنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ، وَقَدِ اشْتَهَرَ أَمْرُهُ فِي الْأُمَّةِ بِالظُّلْمِ، وَالغُشْمِ، والإِسْرَافِ فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ، وانتِهَاكِ خُرُمَاتِ اللَّمَّةِ، كَسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَحَرُمَاتِ اللَّهَةِ، كَسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَحَاصَرَ ابنَ الزُّبَيْرِ -وَقَدْ عَاذَ بِالحَرَمِ الشَّرِيفِ-، واسْتَبَاحَ الحُرْمَةَ، وَقَتَلَ ابنَ الزُّبَيْرِ قَد أَعْطَاهُ الطَّاعَة وبَايَعَهُ عامَّةُ وَقَتَلَ ابنَ الزُّبَيْرِ قَد أَعْطَاهُ الطَّاعَة وبَايَعَهُ عامَّةُ وَقَتَلَ ابنَ الزُّبَيْرِ قَد أَعْطَاهُ الطَّاعَة وبَايَعَهُ عامَّةُ

أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَدينَةِ وَالْيَمَنِ، وأَكْثَرِ سَوَادِ العِراقِ، وَالْحَجَّاجُ نَائبٌ عَنْ مَرْوَانَ، ثُمَّ عَنْ وَلَـدِهِ عَبْدِ الْمَلِكُ(١)، وَلَمْ يَعْهَدْ أَحَدٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ لَلْهُ مَرْوَانَ، ثُمَّ عَنْ وَلَـدِهِ عَبْدِ الْمَلِكُ(١)، وَلَمْ يَعْهَدْ أَحَدٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ إِلَى مَرْوَانَ، وَلَـمْ يُبَايِعْهُ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ-، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَقَّفْ إِلَى مَرْوَانَ، وَلَـمْ يُبَايِعْهُ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ-، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوقَّفْ أَحدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي طَاعَتِهِ وَالْانقِيَادِ لَهُ فِيمَا تَسُوغُ طَاعَتُهُ فِيهِ مِنْ أَرْكَانِ الْإسلامِ ووَاجِبَاتِهِ.

وَكَانَ ابنُ عُمَرَ -وَمَنْ أَدْرَكَ الحَجَّاجَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ ابنُ عُمَرَ -وَمَنْ أَدْرَكَ الحَجَّاجَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَلِيَمَا يَقُومُ بِهِ الإِسْلامُ، وَلا يَمْتَنِعُونَ مِنْ طَاعَتِهِ فِيمَا يَقُومُ بِهِ الإِسْلامُ، وَيُكَمَّلُ بِهِ الإِيمَانُ.

وَكَذَلِكَ مَنْ فِي زَمَنِهِ مِنَ التَّابِعِينَ؛ كابنِ المُسَيَّبِ، وَالحَسَنِ البَصْرِيِّ، وَالْحَسَنِ البَصْرِيِّ، وَأَشْبَاهِهِمْ وَنُظَرَائِهِمْ مِنْ سَادَاتِ الأُمَّةِ.

واسْتَمَرَّ العَمَلُ عَلَى هَذَا بَيْنَ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ مِنْ سَادَاتِ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا؛ يأمُرُونَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، مَعَ كُلِّ إِمَامٍ وَأَئِمَّتِهَا؛ يأمُرُونَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، مَعَ كُلِّ إِمَامٍ بَرِّ أَو فَاجِرٍ -كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ أُصُولِ الدِّينِ وَالعَقَائدِ-.

وَكَذَلِكَ بَنُو العَبَّاسِ؛ اسْتَوْلُوْا عَلَى بِلادِ المُسْلِمِينَ قَهْراً بِالسَّيْفِ، لَمْ يُسَاعِدْهُمْ أَحدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ، وَقَتَلُوا خَلْقاً كِالسَّيْفِ، لَمْ يُسَاعِدْهُمْ أَحدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ، وَقَتَلُوا ابنَ هُبَيْرَةَ كَثيراً وَجَمَّا غَفِيراً مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَأُمَرَائِهِمْ وَنُوَّابِهِمْ، وَقَتَلُوا ابنَ هُبَيْرَةَ أَمِيرَ العِرَاقِ، وَقَتَلُوا الخَلِيفَةَ مَروانَ، حَتَّى نُقِلَ أَنَّ السَّفَّاحَ قَتَلَ فِي

<sup>(</sup>١) المعروفُ أنّه نائِبٌ عن عبدِالملكِ بْنِ مروانَ -فقط-.

يـوم وَاحِـدٍ نَحْـوَ الثَّمَانِينَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، ووَضَعَ الفُرُشَ عَلَى جُثَثِهِمْ، وَجَلَسَ عَلَي جُثَثِهِمْ، وَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَدَعَا بِالمَطَاعِم وَالمَشَارِبِ.

وَمَعَ ذَلِكَ؛ فَسِيرَةُ الأئِمَّةِ؛ كَالأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ، والزُّهْرِيِّ، وَمَالِكِ، والزُّهْرِيِّ، وَاللَّهْ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ مَعَ هؤُلاءِ المُلُوكِ لا تَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ مُشَارَكَةٌ فِي العِلْمِ وَاطِّلاعٌ.

والطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ أَهلِ العِلْمِ؛ كَأَحْمَدَ بنِ حَنبَلٍ، ومُحَمَّدِ بنِ إسْمَاعِيلَ، ومُحَمَّدِ بنِ إِدريسَ، وَأَحْمَدَ بنِ نُوحٍ، وإِسحَاقَ بنِ رَاهُوْيَهُ، وَإِخْوَانِهِمْ... وَقَعَ فِي عَصْرِهِمْ مِنَ المُلُوكِ مَا وَقَعَ مِنَ البِدَعِ العِظَامِ وَإِنكَارِ الصِّفَاتِ، وَدُعُوا إِلَى ذَلِكَ، وَامْتُحِنُوا فِيهِ، وَقُتِلَ مَنْ العِظَامِ وَإِنكَارِ الصِّفَاتِ، وَدُعُوا إِلَى ذَلِكَ، وَامْتُحِنُوا فِيهِ، وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ؛ فَلا يُعْلَمُ أَنَّ أَحَداً مِنْهُمْ نَزَعَ يَداً قِنْ طَاعَةٍ، وَلا رَأَى الخُرُوجَ عَلَيْهِمْ... (١) اهد.

فَتَأَمَّلُ هَذَا الكَلامَ البَدِيعَ، وَانظُرْ فِيهِ بِعَيْنِ الإِنصَافِ، تَجِدْهُ مِنْ مِشْكَاةِ السَّنَّةِ وَالقَوَاعِدِ مِنْ مِشْكَاةِ السَّلَّةِ وَالقَوَاعِدِ العَامَّةِ، بَعِيداً عَنِ الإِفْرَاطِ وَالتَّفْريطِ.

وَكَلامُ أَئِمَّةِ الدَّعْوَةِ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى- كَثِيرٌ فِي هَذَا الْبَابِ، تَرَى طَائِفَةً مِنْهُ فِي الجزْءِ السَّابِعِ مِنْ كِتَابِ «الدُّرَرِ السَّنِيَّة فِي الأَجْوِبَةِ النَّجديَّة».

كُلُّ هَـذَا يُؤيِّدُ ضَرُورَةَ الاهتِمَامِ بِهَذَا الأَصْلِ العَقَدِيِّ، وتَرْسِيخِهِ

<sup>(</sup>١) «الدُّرَرُ السَّنِيَّة في الأجوبةِ النَّجدِيَّة»: (٧/ ١٧٧ - ١٧٨).

عِندَ غَلَبَةِ الجَهْلِ بِهِ، أَوْ فُشُوِّ الأَفْكَارِ المُنْحَرِفَةِ عَنْ مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِيهِ.

وَلا رَيْبَ أَنَّ الزَّمَنَ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ الآنَ اجْتَمَعَ فِيهِ الأَمْرَانِ: غَلَبَةُ الجَهْلِ بِهَذَا الأَمْرِ، وَفُشُوُّ الأَفْكَارِ المُنْحَرِفَةِ فِيهِ.

فَوَاجِبُ أَهِلِ العِلْمِ وَطَلَبَتِهِ: الالتِزَامُ بِالمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ﴾ (١)؛ فَلْيُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ هَذَا الأَصْلَ، مُحْتَسِبِينَ للَّهِ -تَعَالَى-، مُخْلِصينَ لَهُ أَعْمَالَهُمْ، وَلا يَمْنَعُهُمْ مِنْ بَيانِهِ تِلْكَ الشَّبُهَاتُ المُتَهَافِتَةُ الَّتِي يُرُوِّجُهَا بَعْضُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ.

كَقَوْلِ بَعْضِهِم: مَنِ المُسْتَفِيدُ مِنْ بَيَانِ هَذَا الأَمْرِ؟

يُشِيرُ إِلَى أَنَّ المُسْتَفِيدَ مِنْهُ هُمُ الوُلاةُ فَقَطْ! وَهَذَا جَهْلُ مُفْرِطٌ وَضَلالُ مُبِينٌ، إِذْ مَنشَؤُهُ سُوءُ الاعْتِقَادِ فِيمَا يَجِبُ لِوُلاةِ الأَمْرِ؛ أَبْرَاراً كَانُوا أَو فُجَّارًا.

عَلَى أَنَّ الفَائدَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ -كَمَا لا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ العِلْم- بَلْ قَدْ تَكُونُ الرَّعِيَّةُ أَكْثَرَ فَائِدَةً مِنَ الرُّعَاةِ.

وَمِنَ الشُّبَهِ -أَيْضاً- قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنَّ الكَلامَ في هَذَا المَوْضُوعِ لَيْسَ هَذَا وَقْتَهُ.

سُبْحَانَ اللَّهِ! مَتَى وَقْتُهُ إِذَنْ؟ أَإِذَا طَارَتِ الرُّؤُوسُ، وَسُفِكَتِ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ١٨٧.

الدِّمَاءُ؟ أَإِذَا عَمَّتِ الفَوْضَى، وَرُفِعَ الأَمْنُ؟

إِنَّ الكَلامَ فِي هَذَا المَوْضُوعِ يَجِبُ أَنْ يُكَثَّفَ مِنْ قِبَلِ العُلَمَاءِ وَطَلَبَةِ العِلْمِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ خَاصَّةً، لِمَا حَصَلَ لِفِئَامٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ تَلَوُّثٍ فِحْرِيٍّ فِي هَذَا البَابِ، قَادَ زِمَامَهُ شَرَاذِمُ مِنْ أَصْحَابِ تَلَوُّثٍ فِحْرِيٍّ فِي هَذَا البَابِ، قَادَ زِمَامَهُ شَرَاذِمُ مِنْ أَصْحَابِ الاتِّجَاهَاتِ الدَّخِيلَةِ، فأَفْسَدُوا أَيَّمَا إِفْسَادٍ، وَشَوَّشُوا عَلَى عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّبَةِ وَالجَمَاعَةِ فِي هَذَا البَابِ الخَطِيرِ بِمَا أَلْقَوْهُ مِنَ الشُّبَهِ الفَاسِدَةِ، وَالحُجَجِ الكَاسِدَةِ.

وَلا تَغْتَرَّ بِمَنْ يُنكِرُ وُجُودَ هَوُلاءِ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ مَوْضُوعَ الْبَيْعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَمْ يُشَكِّكُ فِيهِ أَحدُ »؛ فَإِنَّهُ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا مُتَسَتِّرٌ عَالَيْهِمْ يَخْشَى مِنْ تَصْنِيفِهِمْ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ، أَوْ جَاهِلُ لا يَدْرِي مَا النَّاسُ فِيهِ.

فَلْيَتَّقِ اللَّهَ -تَعَالَى- هَؤُلاءِ المُرْجِفُونَ، وَلْيَنتَهُوا عَنْ صَدِّ النَّاسِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ -تَعَالَى-؛ خَدْمَةً لأحزَابِهِمْ، أَوْ تَرُويجاً لِمَذَاهِبِهِم الفَّاسِدَةِ بِمِثْلِ هَذِهِ الشُّبَهِ الوَاهِيَةِ، أَو اتَّبَاعاً لأهوَائِهِمْ بِغَيْرِ هدىً مِنَ اللَّه.

وَعَلَى مَنْ أَرَادَ لِنَفْسِهِ النَّجَاةَ وَالْفَلاحَ أَنْ يَتَأَمَّلَ فِي نُصُوصِ الشَّرْعِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا البَابِ، فَيَعْمَلَ بِهَا وَيُذْعِنَ لَهَا، وَلا يَجْعَلْ لِلْهَوى عَلَيْهِ سُلْطَاناً، فَإِنَّ العَبْدَ لا يَبْلُغُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ المُطَهَّرُ.

وَأَكْثَرُ فَسَادِ النَّاسِ فِي هَذَا البَابِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَرَّاءِ اتِّبَاعِ اللَّوَى، وَتَقْدِيم العَقْلِ عَلَى النَّقْلِ.

فَبَيْنَ يَدَيْكَ -أَيُّهَا الطَّالِبُ لِلْحَقِّ- نُصُوصٌ شَرْعِيَّةٌ، وَنُقُولُ سَلَفِيَّةٌ، فَأَرْعِ لَهَا سَمْعَكَ، وَأَمْعِنْ فِيهَا بَصَرَكَ، جَعَلَ اللَّهُ التَّوفِيقَ حَلِيفَكَ، وَالنَّبُنِي -وَإِيَّاكَ- مُضِلاَّتِ الأَهْوَاءِ وَالفِتَنِ.

|  | <u> </u>       |
|--|----------------|
|  | {              |
|  | {              |
|  | ₹              |
|  | ₹              |
|  | ₹              |
|  | ₹              |
|  | ₹              |
|  | ₹              |
|  | ₹              |
|  |                |
|  | ₹              |
|  | ₫              |
|  |                |
|  |                |
|  |                |
|  |                |
|  |                |
|  |                |
|  | ∤              |
|  | ∤              |
|  |                |
|  | ł              |
|  |                |
|  | Ж              |
|  | Н              |
|  | Я              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Ж              |
|  | Н              |
|  | H.             |
|  | Н              |
|  | H.             |
|  | Я              |
|  | j <sub>i</sub> |
|  | Н              |
|  | ) <del>l</del> |
|  | Н              |
|  | Н              |
|  | Н              |
|  | Э              |
|  | Н              |
|  | Н              |
|  | Н              |
|  | Н              |
|  | j.             |
|  | Н              |
|  | j <sub>i</sub> |
|  | Ĥ              |
|  | Ĥ              |
|  | Ĥ              |
|  | Ĥ              |
|  | . Ĥ            |
|  | Ĥ              |
|  | Ή              |
|  | Ä              |
|  | · H            |
|  | Ĥ              |
|  | L              |
|  |                |
|  | A              |
|  |                |

# فِي قَوْاعِدَ تَنْعَلَقُ بِالْإِمَامَةِ الْقَاعِدَةُ الْأُولَى

وُجُوبُ عَقْدِ البَيعَةِ لِلإِمَامِ القَائِمِ المُستَقرِّ المُسْلِمِ، وَالتَّعْلِيظُ عَلَى وَجُوبُ عَقْدِ البَيعَةِ لِلإِمَامِ القَائِمِ المُستَقرِّ المُسْلِمِ، وَالتَّعْلِيظُ عَلَى مَنْ نَقْضِهَا مَنْ لَيسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةٌ، وَالتَّرْهِيبُ مِنْ نَقْضِهَا

قَالَ الإِمَامُ الحَسَنُ بنُ عَلِيًّ البَرْبَهَارِيُّ -رحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي كِتَابِ «السُّنَّةِ» -لَهُ-:

"مَنْ وَلِيَ الخِلافَةَ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَرِضَاهُمْ بِهِ؛ فَهُوَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ، لا يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يَبِيتَ لَيلَةً وَلا يَرَى أَنْ لَيسَ عَلَيهِ إِمَامٌ؛ بَرًّا كَانَ أو فَاجِراً... هَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ اهـ.

وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» (۱) حِتَابِ الإِمَارَةِ - أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُطِيعٍ - كِتَابِ الإِمَارَةِ - أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُعَاوِيَةً -، فَقَالً - حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الحَرَّةِ مَا كَانَ: زَمَنَ يَزِيدَ بِنِ مُعَاوِيَةً -، فَقَالً عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُطِيعٍ: اِطْرَحُوا لأبِي عَبْدِالرَّحْمنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُطِيعٍ: اِطْرَحُوا لأبِي عَبْدِالرَّحْمنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُطِيعٍ اللَّهُ عَلَيْ لَهُ لَكُونَ عَدِيثًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) (٢٤٠/١٢) - النووي).

«مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ؛ لَقِيَ اللَّهَ يَومَ القِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ لَيسَ فِي عُنُقِهِ بَيعَةٌ؛ مَاتَ مِيتةً جَاهِلِيَّةً».

عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُطِيعٍ؛ هُوَ: ابنُ الأَسْوَدِ بْنِ حَارِثَةَ القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ المَدَنِيُّ.

قَالَ ابنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ»(١):

«لَهُ صُحْبَةٌ، وُلِدَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَاتَ فِي فِتْنَةِ ابنِ الزُّبير» اهـ.

وَقَالَ الحَافِظُ فِي "التَّقْرِيبِ":

«لَهُ رُؤيَةٌ، وَكَانَ رَأْسَ قَرَيشٍ يَوْمَ الحَرَّةِ، وَأَمَّرَهُ ابنُ الزُّبَيرِ عَلَى الكُوفَةِ، ثُمَّ قُتِلَ مَعَهُ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ» اهـ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «العِبَرِ»(٢) -فِي حَوَادِثِ سَنَةِ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ-:

«كَانَت وَقْعَةُ الحَرَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ خَرَجُوا عَلَى يَزِيدَ لِيَا لَعَلَى اللَّهُ اللهِ الْمَدِينَةِ فَجَهَّزَ لِحَرْبِهِمْ جَيشًا عَلَيهِم مُسْلِمُ بنُ عُقْبَةَ الهـ.

«وَكَانَ سَبَبُ خَلْعِ أَهْلِ المَدِينَةِ لَهُ أَنَّ يَزِيدَ أَسْرَفَ فِي المَعَاصِي» (٣).

<sup>(</sup>١) (٣/ ٢١٩) ط. الهند.

<sup>(1)(1/77).</sup> 

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الخلفاء» للسيوطي: (ص٢٠٩)، ط. محيي الدين عبد الحميد.

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرِ فِي «البِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ»(١):

"وَلَمَّا خَرَجَ أَهْلُ المَدِينَةِ عَنْ طَاعَتِهِ -أَي: يَزِيدَ -، وَوَلَّوا عَلَيهِ مُ ابنَ مُطِيعٍ، وَابنَ حَنظَلَةَ، لَمْ يَذْكُرُوا عَنْهُ - وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَهُ - إِلاَّ مَا ذَكَرُوهُ عَنْهُ مِنْ شُرْبِ الخَمْرِ، وإِتْيَانِهِ بَعْضَ الفَاذُورَاتِ...بَلْ قَدْ كَانَ فَاسِقاً، وَالفَاسِقُ لا يَجُوزُ خَلْعُهُ، لأَجْلِ مَا يَثُورُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مِنَ الفِتْنَةِ وَوُقُوعِ الهَرْجِ -كَمَا وَقَعَ زَمَنَ الحَرَّةِ-.

وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَجَمَاعاتُ أَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ مِمَّنْ لَمْ يَنقُضِ العَهْدَ، وَلا بَايَعَ أَحداً بَعْدَ بَيعَتِهِ لِيَزِيدَ، كَمَا النَّبُوَّةِ مِمَّنْ لَمْ يَنقُضِ العَهْدَ، وَلا بَايَعَ أَحداً بَعْدَ بَيعَتِهِ لِيَزِيدَ، كَمَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٢): حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنِي صَحْرُ بنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنِي صَحْرُ بنُ جُويرِيةَ، عَنْ نَافِع، قَالَ: لَمَّا خَلَعَ النَّاسُ يَزِيدَ بنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابنُ عُمَرَ بَنِيه وَأَهْلَهُ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ:

«أُمَّا بَعْدُ؛ فإِنَّنَا بَايَعنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ الغَادِرَ يُنصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَـوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذَا غَدْرَةُ فُلانٍ».

وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الغَدْرِ -إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإَشْرَاكَ بِاللَّهِ-: أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى بَيعِ اللَّهِ وَبَيعِ رَسُولِهِ، ثُمَّ يَنكُثُ بَيعَتَهُ، فَلا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الأَمْرِ؛ فَيكُونَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الأَمْرِ؛ فَيكُونَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الأَمْرِ؛ فَيكُونَ

<sup>(</sup>۱) (۸/ ۲۳۲) ط. السعادة.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۷/ ۱۳۱-۱۳۲)، (۸/ ۸۶) ط.الشيخ أحمد شاكر.

الفَيْصَلَ بَينِي وَبَينَهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بنِ جُوَيرِيَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ» اهـ. كلامُ ابنِ كَثِيرٍ.

قُلْتُ: هُوَ فِي كِتَابِ الفِتَنِ مِنْ «صَحِيح البُخَارِيِّ» بِالقِصَّةِ نَفْسِهَا.

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي «الفَتْح»(١):

"وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوبُ طَاعَةِ الإِمَامِ الَّذِي انْعَقَدَتْ لَهُ البَيْعَةُ، وَالْمَنْعُ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَلَوْ جَارَ فِي حُكْمِهِ، وَأَنَّهُ لا يَنْخَلِعُ بِالْفِسْقِ» اهـ.

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرِ -رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي «البدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ»:

"وَلَمَّا رَجَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ عِندِ يَزِيدَ، مَشَى عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُطِيعٍ وَأَصْحَابُهُ إِلَى مُحَمَّدِ بنِ الْحَنفِيَّةِ، فَأَرَادُوهُ عَلَى خَلْعِ يَزِيدَ؟ فَأَبَى عَلَيْهِم.

فَقَالَ ابنُ مُطِيعٍ: إِنَّ يَزِيدَ يَشْرَبُ الخَمْرَ، وَيَترُكُ الصَّلاة، وَيَتَرُكُ الصَّلاة، وَيَتَعَدَّى حُكْمَ الكِتَاب.

فَقَالَ لَهُمْ: مَا رَأَيْتُ مِنْهُ مَا تَذْكُرُونَ، وَقَدْ حَضَرْتُهُ، وَأَقَمْتُ عَنْدَهُ، فَرَأَيْتُهُ مُوَاظِبَاً عَلَى الصَّلاةِ، مُتَحَرِّياً لِلخَيرِ، يَسْأَلُ عَنِ الفِقْهِ، مُلازِماً لِلشَّنَّةِ.

<sup>(1) (71 \ \(\</sup>mathbf{1}\).

قَالُوا: فإِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ تَصَنُّعاً لَكَ.

فَقَالَ: وَمَا الَّذِي خَافَ مِنِّي أَو رَجَا حَتَّى يُظْهِرَ إِلَيَّ الخُشُوعَ؟! أَفَأَطْلَعَكُمْ عَلَى مَا تَذْكُرُونَ مِنْ شُرْبِ الخَمْرِ؟ فَلَئِنْ كَانَ أَطْلَعَكُمْ عَلَى ذَلِكَ: إِنَّكُمْ لَشُرَكَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَطْلَعَكُمْ فَمَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَشْهَدُوا بِمَا لَمْ تَعْلَمُوا.

قَالُوا: إِنَّهُ عِنْدَنَا لَحَقٌّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَأَيْنَاهُ.

فَقَالَ لَهُمْ: أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ عَلَى أَهلِ الشَّهَادَةِ، فَقَالَ: ﴿إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَسْتُ مِنْ أَمْرِكُمْ فِي شَيْءٍ.

قَالُوا: فَلَعَلَّكَ تَكْرَهُ أَنْ يَتَوَلَّى الأَمْرَ غَيْرُكَ، فَنَحْنُ نُولِّيكَ أَمْرَنَا.

قَالَ: مَا أَسْتَحِلُّ القِتَالَ عَلَى مَا تُرِيدُونَنِي عَلَيْهِ -تَابِعَا وَلا مَتْبُوعاً-.

قَالُوا: قدْ قَاتَلْتَ مَعَ أَبِيكَ -أَي: عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ-؟!

قَالَ: جِيئُونِي بِمِثْلِ أَبِي أُقَاتِلْ عَلَى مِثْلِ مَا قَاتَلَ عَلَيهِ.

قَالُوا: فَمُرْ ابْنَيْكَ أَبَا القَاسِمِ وَالقَاسِمَ بِالقِتَالِ مَعَنَا.

قَالَ: لَوْ أَمَرْتُهُمَا قَاتَلْتُ.

قَالُوا: فَقُمْ مَعَنَا مَقَاماً تَحُضُّ النَّاسَ فِيهِ عَلَى القِتَالِ مَعَنا.

قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! آمُرُ النَّاسَ بِمَا لا أَفْعَلُهُ وَلا أَرْضَاهُ، إِذا مَا

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٨٦.

نَصَحْتُ للَّه فِي عَبَادِهِ!

قَالُوا: إِذاً نُكْرِهُكَ.

قَالَ: إِذًا آمُرُ النَّاسَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَلا يُرْضُونَ المَخْلُوقَ بِسَخَطِ الخَالِقِ.

وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ» اهـ.

## القَاعدَةُ الثَّانيَةُ

مَنْ غَلَبَ فَتَوَلَّى الحُكْمَ واسْتَتَبَ لَهُ؛ فَهُوَ إِمَامٌ تَجِبُ بَيْعَتُهُ وَطَاعَتُهُ، وتَحْرُمُ مُنَازَعَتُهُ وَمَعْصِيتُهُ

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي العَقِيدَةِ الَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ عَبْدُوسُ بِنُ مَالِكِ العَطَّارُ:

«...وَمَنْ غَلَبَ عَلَيهِم -يَعْنِي: الوُلاةَ -بالسَّيْفِ؛ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً، وَسُمِّي أَمِيرَ المُؤمِنينَ؛ فَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيتَ وَلا يَرَاهُ إِمَامَاً؛ بَرَّا كَانَ أو فَاجِراً»(١) اهـ

واحْتَجَّ الإمَامُ أَحْمَدُ بِمَا ثَبَتَ عَنِ ابنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّهُ قَالَ: «...وَأُصَلِّي وَرَاءَ مَنْ غَلَبَ»(٢).

وَقَدْ أَخرَجَ ابنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٣) -بِسَنَدٍ جَيِّدٍ- عَنْ زَيْدِ

<sup>(</sup>۱) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى: (ص٢٣)، ط. الفقي، وانظر هذه العقيدة كاملة في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى: (١/ ٢٤١-٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك القاضي في «الأحكام السلطانية»: (ص٢٣) من رواية أبي الحارث عن أحمد.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٩٣): ط.دار صادر، بيروت.

ابنِ أَسْلَمَ، أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ فِي زَمَانِ الفِتْنَةِ لا يَأْتِي أَمِيرٌ إِلاَّ صَلَّى خَلْفَهُ، وَأَدَّى إِلَيْهِ زَكَاةَ مَالِهِ.

وَفِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ»<sup>(۱)</sup> - كِتَابِ الأَحْكَامِ، بَابُ كَيْفَ يُبَايعُ الإِمَامَ النَّاسُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ المَلك، قَالَ:

«كَتَبَ: إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِاللَّهِ عَبْدِالمَلِكِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقُرُّوا بِمِثْل ذَلِكَ».

قَوْلُهُ: «حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسَ عَلَى عَبْدِ المَلِكِ»؛ يُريدُ: ابنَ مَرْوَانَ بنِ الحَكَم.

وَالمُرَادُ بِالاجْتِمَاعِ: اجْتِمَاعُ الكَلِمَةِ، وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مُفَرَّقَةً، وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مُفَرَّقَةً، وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مُفَرَّقَةً، وَكَانَ فِي الأَرْضِ قَبْلَ ذَلِكَ اثْنَانِ، كُلُّ مِنْهُمَا يُدْعَى لَهُ بِالخِلافَةِ، وَكَانَ فِي الأَرْضِي اللَّهُ عَنْهُ-. وَهُمَا عَبْدُ المَّلِكِ بنُ مَرْوَانَ، وَعَبدُ اللَّه بنُ الزُّبَيْرِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

وَكَانَ ابنُ عُمَرَ فِي تِلْكَ المُدَّةِ امْتَنَعَ أَنْ يُبَايِعَ لابنِ الزُّبَيْرِ أَو لِعَبْدِ المَلِكِ، فَلَمَّا غَلَبَ عَبْدُ المَلِكِ واسْتَقَامَ لَهُ الأَمْرُ بَايَعَهُ (٢).

وَهَـذَا الَّـذِي فَعَلَهُ ابنُ عُمَرَ مِنْ مُبَايَعَةِ المُتَغَلِّبِ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ، بَل انْعَقَدَ عَلَيْهِ الإِجْمَاعُ مِنَ الفُقَهَاءِ:

<sup>(1) (71/791).</sup> 

<sup>(</sup>۲) يُنظر «الفتح»: (۱۲/ ۱۹۶).

فَفِي «الاعتصام» للشَّاطِبيِّ (١):

«أَنْ يَحْيى بنَ يَحْيَى قِيلَ لَهُ: البَيْعَةُ مَكْرُوهَةٌ؟ قال: لا. قِيلَ لهُ: فَإِنْ كَانُوا أَئِمَّةَ جَوْرٍ؟ فَقَالَ: قَدْ بَايَعَ ابْنُ عُمَرَ لِعَبْدِالمَلِكِ بنِ مَرْوَانَ، وَبِالسَّيْفِ أَخَذَ المُلْكَ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ مَالِكٌ عَنْهُ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: وَإِلسَّيْفِ أَخَذَ المُلْكَ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ مَالِكٌ عَنْهُ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: وَإِلسَّيْفِ أَخَذَ المُلْكَ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ مَالِكٌ عَنْهُ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: وَأُقِرُ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ.

قَالَ يَحْيَى بِنُ يَحْيَى: وَالبَيْعَةُ خَيْرٌ مِنَ الفُرْقَةِ» اهـ.

وَرَوَى البَيْهَقِيُّ فِي «مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ» (٢) عَنْ حَرْمَلَةَ، قَالَ:

«سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: كُلُّ مَنْ غَلَبَ عَلَى الخِلافَةِ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يُسَمَّى خَلِيفَةٌ» انتهى.

وَقَـدْ حَكَـى الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي «الفَتْح»(٣)، فَقَالَ:

«وَقَد أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ المُتَغَلِّب، وَالْجِهَادِ مَعَهُ، وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الخُرُوجِ عَلَيْهِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّهَاءِ، وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاءِ "انتهى.

وَقَدْ حَكَى الإِجْمَاعَ -أَيْضًا- شَيْخُ الإِسْلامِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَابِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) (٣/ ٤٦) ط مكتبةُ التَّوحيدِ، تحقيق الشيخ مشهور آل سلمان.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٤٨)، ط.دار التراث، تحقيق: السيد أحمد صقر.

<sup>.(</sup>٧/١٣) (٣)

«الأئِمَّةُ مُجْمِعُونَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ عَلَى أَنَّ مَنْ تَغَلَّبَ عَلَى بَلَدٍ -أَوْ بُلْدَانٍ - لَهُ حُكْمُ الإِمَام فِي جَمِيع الأشْيَاءِ...»(١)اهـ.

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّطِيفِ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّيْخِ - رَحِمَ اللَّهُ الجَمِيعَ-:

«وَأَهْلُ العِلْمِ... مُتَّفِقُونَ عَلَى طَاعَةِ مَنْ تَغَلَّبَ عَلَيْهِمْ فِي المَعْرُوفِ، يَرَونَ نُفُوذَ أَحْكَامِهِ، وَصِحَّةَ إِمَامَتِهِ، لا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ الْمَعْرُوفِ، يَرَونَ نُفُوذَ أَحْكَامِهِ، وَصِحَّةَ إِمَامَتِهِ، لا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ اثْنَانِ، وَيَرُونَ المَنْعَ مِنَ الخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ، وَتَفْرِيقِ الأُمَّةِ، وإِنْ كَانَ الأَئِمَّةُ فَسَقَةً، مَا لَمْ يَرَوْا كُفْرًا بَوَاحَاً.

وَنُصُوصُهُمْ فِي ذَلِكَ مَوْجُودَةٌ عَنِ الأئِمَّةِ الأرْبَعَة وَغَيْرِهِمْ وَأَمْثَالِهِمْ وَنُظَرَائِهِمْ»(٢)اهـ

<sup>(</sup>١) «الدرر السنيّة في الأجوبة النجدية»:(٧/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) «مجموعة الرسائل والمسائل النجديّة»: (٣/ ١٦٨).

### القَاعدَةُ الثَّالثَةُ

إِذَا لَمْ يَسْتَجْمِعِ المُتَغَلِّبُ شُرُوطَ الإِمَامَةِ، وَتَمَ لَهُ التَّمْكِينُ، واسْتَنَبَ لَهُ الأَمْرُ؛ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ، وَحَرُمَتْ مَعْصِيَتُهُ قَالَ الغَزَالِيُّ:

«لَوْ تَعَذَّرَ وُجُودُ الوَرَعِ وَالعِلْمِ فِيمَنْ يَتَصَدَّى لِلإِمَامَةِ -بأَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهَا جَاهِلُ بالأَحْكَامِ، أَوْ فَاسِتٌ -، وَكَانَ فِي صَرْفِهِ عَنْهَا إِثَارَةُ فِتْنَةٍ لا تُطَاقُ، حَكَمْنَا بِانعِقَادِ إِمَامَتِهِ.

لأنَّا بَيْنَ أَنْ نُحَرِّكَ فِتْنَةً بِالاَسْتِبْدَالِ، فَمَا يَلْقَى المُسْلِمُونَ فِيهِ -أَي: فِي هَذَا الاَسْتِبْدَالِ -مِنَ الضَّرَرِ يَزِيدُ عَلَى مَا يَفُوتُهُمْ مِنْ نُقْصَانِ هَذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِي أُثْبِتَتْ لِمَزِيَّةِ المَصْلَحَةِ.

فَلا يُهْدَمُ أَصْلُ المَصْلَحَةِ شَغَفَا بِمَزَايَاهَا؛ كَالَّذِي يَبْنِي قَصْرَاً وَيَهْدِمُ مِصْرًا .

وَبَيْنَ أَنْ نَحْكُمَ بِخُلُوِّ البِلادِ عَنِ الإِمَامِ، وَبِفَسَادِ الأَقْضِيَةِ، وَذَلِكَ مُحَالٌ.

وَنَحْنُ نَقْضِي بِنُفُوذِ قَضَاءِ أَهْلِ البَغْيِ فِي بِلادِهِمْ لِمَسِيسِ حَاجَتِهِمْ؛

فَكَيْفَ لا نَقْضِي بِصِحَّةِ الإِمَامَةِ عِنْدَ الحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ؟!»(١)اهـ.

وَقَدْ نَقَلَ الشَّاطِبِيُّ فِي «الاعْتِصَامِ» (٢) كَلامًا لِلْغَزَالِيِّ نَحْوَ هَذَا، لَمَّا مَثَّلَ لـ«المَصَالِح المُرْسَلَةِ»، هَذَا نَصُّهُ:

﴿ أَمَّا إِذَا انْعَقَدَتِ الإِمَامَةُ بِالبَيْعَةِ، أَو تَوْلِيَةِ العَهْدِ لِمُنفَكً عَنْ رُتْبَةِ الاَجْتِهَادِ، وَقَامَتْ لَهُ الشَّوْكَةُ، وأَذْعَنَتْ لَهُ الرِّقَابُ، بأَنْ خَلا رُتْبَةِ الاَجْتِهَادِ، وَقَامَتْ لَهُ الشَّوْكَةُ، وأَذْعَنَتْ لَهُ الرِّقَابُ، بأَنْ خَلا الزَّمَانُ عَنْ قُرَشِيٍّ مُجْتَهِدٍ مُسْتَجْمِعٍ جَمِيعَ الشُّروطِ؛ وَجَبَ الاَسْتِمْرَارُ الزَّمَانُ عَنْ قُرَشِيٍّ مُجْتَهِدٍ مُسْتَجْمِعٍ جَمِيعَ الشُّروطِ؛ وَجَبَ الاَسْتِمْرَارُ [عَلَى الإِمَامَةِ المَعقُودَةِ إِنْ قَامَتْ لَهُ الشَّوكَةُ] (٣).

وَإِنْ قُدِّرَ حُضُورُ قُرَشِيٍّ مُجْتَهِدٍ مُسْتَجْمِعٍ لِلْوَرَعِ وَالْكِفَايَةِ وَجَمِيعِ شَرَائِطِ الْإِمَامَةِ، واحْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ فِي خَلْعِ الْأَوَّلِ إِلَى وَجَمِيعِ شَرَائِطِ الْإِمَامَةِ، واحْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ فِي خَلْعِ الْأَوَّلِ إِلَى تَعَرُّضِ لَإِثَارَةِ فِتَنِ، واضْطِرَابِ أُمُورٍ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ خَلْعُهُ وَالاسْتِبْدَالُ بِهِ، بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِم الطَّاعَةُ لَهُ، وَالحُكْمُ بِنُفُودِ ولِايَتِهِ وَصِحَةِ إِمَامَتِهِ...»، ثُمَّ ضَرَبَ الغَزَالِيُّ مَثَلاً رَائِعًا، وَهُو أَنَّ العِلْمَ اشْتُرِطَ الْإِمَامَ لِتَحصِيلِ مَزِيدٍ مِنَ المَصْلَحَةِ فِي الاسْتِقلالِ بِالنَّظَرِ وَالاسْتِغنَاءِ عَنِ التَّقلِيدِ.

إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الثَّمرَةَ المَطلُوبَةَ مِنَ الإِمَامَةِ: تَطْفِئَةُ الفِتَنِ الثَّائِرَةِ مِنْ تَفَرُّقُ الآرَاءِ المُتَنَافِرَةِ.

<sup>(</sup>١) «إحياء علوم الدين»، وما بين شرطتين من «شرحه» للزَّبيدي (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٤٤)، وَقَدْ وَقَفْتُ على كلامِ الغَزَالِيِّ هذا في كتابِهِ: «فَضَائِحُ الباطنيَّةِ» (١١٩ - ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من «فضائح الباطنية» (١٢٠).

قَالَ الغَزَالِيُّ بَعدَ ذَلِكَ:

فَكَيفَ يَستَجِيزُ العَاقِلُ تَحرِيكَ الفِتنَةِ، وَتَشوِيشَ النِّظَامِ، وَتَشوِيشَ النِّظَامِ، وَتَفوِيتَ أَصْلِ المَصلَحَةِ فِي الحَالِ؛ تَشَوُّفًا إِلَى مَزِيدِ دَقِيقَةٍ فِي الفَرْقِ بَينَ النَّظَرِ وَالتَّقْلِيدِ اهِ (١).

قَالَ الشَّاطِبِيُّ -تَعْلِيقاً عَلَى كَلام الغَزَالِيِّ-:

«هذَا مَا قَالَ -يَعْنِي: الغَزَالِيَّ-؛ وَهُوَ مُتَّجِهٌ بِحَسَبِ النَّظَرِ المَصْلَحِيِّ، وَهُو مُتَّجِهٌ بِحَسَبِ النَّظَرِ المَصْلَحِيِّ، وَهُو مُلائِمٌ لِتَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ، وَإِنْ لَمْ يَعْضُدْهُ نَصُّ عَلَى التَّعْيِينِ. وَمَا قَرَّرَهُ هُوَ أَصْلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ...».

ثُمَّ سَاقَ الشَّاطِبِيُّ رِوَايَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي هَذَا البَابِ - تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا (٢) -، وَقَالَ:

«فَظَاهِرُ هَـذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ إِذَا خِيفَ عِندَ خَلْعِ غَيْرِ المُسْتَحِقِّ، وَإِقَامَةِ المُسْتَحِقِّ، وَإِقَامَةِ المُسْتَحِقِّ أَنْ تَقَعَ فِتْنَةٌ وَمَا لا يَصْلُحُ؛ فَالمَصْلَحَةُ التَّرْكُ.

وَرَوَى البُّخَارِيُّ عَنْ نَافِع، قَالَ:

لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ يَزِيدَ بنَ مُعَاوِيَةً، جَمَعَ ابنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَلَدَهُ، فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِر

<sup>(</sup>١) يَا لَيتَ إِخوَانَنَا الَّذِينَ يُشَوِّشُونَ عَلَى النَّاسِ فِي قَضِيَّةِ "تَخَلُّفِ بَعضِ شُرُوطِ الْإَمَامَةِ" يَتَأَمَّلُونَ هَـذَا الكَـلامَ العِلْمِيَّ الرَّصِينَ، وَيَنْظُرُونَ مَا عَلَّقَ عَلَيهِ الشَّاطِبِيُّ -وَهُوَ مِنْ عُلْمَاءِ الاجْتِهَادِ- تَأْيِيدًا وَنُصرَةً لَهُ.

<sup>(</sup>٢) (٢).

لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي كَانتِ وَإِنِّي هَذَا الأَمْرِ؛ إِلاَّ كَانتِ الفَيصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ (١).

## قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ:

وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْخَيَّاطِ: إِنَّ بَيْعَةَ عَبْدِ اللَّهِ لِيَزِيدَ كَانَتْ كُرْهَا، وَأَيْنَ يَزِيدُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ؟ وَلَكِنْ رَأَى بِدِينِهِ وَعِلْمِهِ التَّسْلِيمَ لأَمْرِ اللَّهِ، وَالْفِرَارَ مِنَ التَّعْرُضِ لِفِتْنَةٍ فِيهَا مِنْ ذَهَابِ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ مَا لا يَفِي بِخَلْعِ يَزِيدَ، لَوْ تُحُقِّقَ أَنَّ الأَمْرَ يَعُودُ فِي نَصَابِهِ، فَكَيْفَ وَلا يُعْلَمُ ذَلِك؟

قَالَ: وَهَـٰذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ، فَتَفَهَّمُوهُ وَالزَّمُوهُ، تَرْشُدُوا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ-». انتَهَى مِنْ «الاعْتِصَام» لِلشَّاطِبِيِّ (٢).

### 

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري»، كتاب الفتن، باب: إذا قال عند قوم شيئاً، ثم خرج فقال مخلافه: (۱۳/ ۱۸).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٤٦ - ٤٧)، ونحو هذا الكلام لابن العربي في «العواصم من القواصم» (ص ٣٣٤)، وانظر لهذا المبحث: «العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سُنة أبي القاسم» لابن الوزير، ط.مؤسسة الرسالة: (٨/ ١٧٢)، وَقد ذكر نظائر لهذه المسألة، منها «نكاح المرأة بغير إذن الولي متى غاب وليُّها وَبَعُدَ مكانُهُ، أو جُهِلَتْ حياتُهُ، قد ترَكَ كَثيرٌ من العلماءِ شرطَ العقد المشروع -وهو رضا الولي- لأجل مصلحة امرأة واحدة، وخوف مضرّة امرأة المفقود؛ فكيف بمصلحة عوالم من المسلمين وخوف مضرّتهم؟» اه إلخ ما ذكره من النظائر.

## القَاعدَةُ الرَّابعةُ

يَصِحُّ فِي الاضْطِرَارِ تَعدُّدُ الأَئمَّةِ، وَيَأْخُذُ كُلُّ إِمَامٍ مِنْهُمْ فِي قَصِحُ فِي قَطْرِهِ حُكْمَ الإِمَامِ الأَعْظَمِ

«وَمَنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ حَالَي الاخْتِيَارِ وَالاضْطِرَارِ؛ فَقَدْ جَهِلَ المَعْقُولَ وَالمَنقُولَ»(١).

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

«الأئِمَّةُ مُجْمِعُونَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ عَلَى أَنَّ مَنْ تَغَلَّبَ عَلَى بَلَدٍ

-أو بُلْدَانٍ - لَهُ حُكْمُ الإِمَامِ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ، وَلَوْلا هَذَا مَا

اسْتَقَامَتِ الدُّنْيَا؛ لأَنَّ النَّاسَ مِنْ زَمَنٍ طَوِيلٍ -قَبْلَ الإِمَامِ أَحْمَدَ إِلَى

يَوْمِنَا هَذَا - مَا اجْتَمَعُوا عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ، وَلا يَعْرِفُونَ أَحَداً مِنَ

العُلَمَاءِ ذَكَرَ أَنَّ شَيْئاً مِنَ الأَحْكَامِ لا يَصِحُّ إِلاَّ بِالإِمَامِ الأَعْظَمِ» (٢) اهد.

وَقَالَ العَلاَّمَةُ الصَّنْعَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مَرْفُوعاً: «مَنْ خَرجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ وَمَاتَ؛ فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِليَّةٌ» (٣):

<sup>(</sup>١) «العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سُنَّةِ أَبِي القاسِم»: (٨/ ١٧٤)، ط.مؤسسة الرسالة، وَقد ساق الأدِلَّةَ مِنَ العَقْلِ وَالنَّقلِ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ فَارْجِعْ إِليه.

<sup>(</sup>٢) «الدررُ السَّنية في الأجوبة النجديَّة»: (٧/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه مسلم في "صحيحه" -كتاب الإمارة-: (٣/ ١٤٧٦).

«قَوْلُهُ: «عنِ الطَّاعَةِ»؛ أَيْ: طَاعَةِ الخَلِيفَةِ الَّذِي وَقَعَ الاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ، وَكَأَنَّ المُرَادَ خَلِيفَةُ أَيِّ قُطْرٍ مِنَ الأَقْطَارِ، إِذْ لَمْ يُجْمِعِ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَكَأَنَّ المُرَادَ خَلِيفَةُ أَيِّ قُطْرٍ مِنَ الأَقْطَارِ، إِذْ لَمْ يُجْمِعِ النَّاسُ عَلَى خَلِيفَةٍ فِي جَمِيعِ البِلادِ الإِسْلامِيَّةِ مِنْ أَثْنَاءِ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ، عَلَى خَلِيفَةٍ فِي جَمِيعِ البِلادِ الإِسْلامِيَّةِ مِنْ أَثْنَاءِ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ، بَلِ اسْتَقَلَّ أَهْلُ كُلِّ إِقْلِيمٍ بِقَائِمٍ بِأُمُورِهِمْ، إِذْ لَوْ حُمِلَ الحَدِيثُ عَلَيْهِ أَهْلُ الإِسْلام؛ لَقَلَّتْ فَائدَتُهُ.

وَقَوْلُهُ: "وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ»؛ أي: خَرَجَ عَنِ الجَمَاعَةِ الَّذِينَ الجَمَاعَةِ الَّذِينَ الْخَمَاعَةِ الَّذِينَ الْخَمَعَتْ بِهِ كَلِمَتُهُمْ، وَاجْتَمَعَتْ بِهِ كَلِمَتُهُمْ، وَاجْتَمَعَتْ بِهِ كَلِمَتُهُمْ، وَحَاطَهُمْ عَنْ عَدُوِّهِمْ» (١) اهد.

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ الشَّوْكَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ قَوْلِ صَاحِبِ «الأَزْهَارِ»: ﴿وَلا يَصِحُّ إِمَامَانِ»:

«وَأَمَّا بَعْدَ انتِشَارِ الإِسْلامِ، واتِّسَاعِ رُقْعَتِهِ، وَتَبَاعُدِ أَطْرَافِهِ؛ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ صَارَ فِي كُلِّ قُطْرٍ -أَوْ أَقْطَارٍ- الولايَةُ إِلَى إِمَامٍ أَو شَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ صَارَ فِي كُلِّ قُطْرٍ -أَوْ أَقْطَارٍ- الولايَةُ إِلَى إِمَامٍ أَو سُلْطَانٍ، وَفِي القُطْرِ الآخرِ كَذَلِكَ، وَلا يَنْعَقِدُ لِبَعْضِهِمْ أَمْرٌ وَلا نَهْيُ سُلْطَانٍ، وَفِي القُطْرِ الآخرِ وأَقْطَارِهِ الَّتِي رَجَعَتْ إِلَى وِلايَتِهِ.

فَلا بَأْسَ بِتَعَدُّدِ الأَئِمَّةِ وَالسَّلاطِينِ، وَيَجِبُ الطَّاعَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ البَيْعَةِ لَهُ عَلَى أَهْلِ القُطْرِ الَّذِي يَنفُذُ فِيه أَوَامِرُهُ ونَوَاهِيهِ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ القُطْرِ الآخَرِ.

<sup>(</sup>١) «سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام»: (٣/ ٤٩٩)، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

فإِذَا قَامَ مَنْ يُنَازِعُهُ فِي القُطْرِ الَّذِي قَدْ ثَبَتَتْ فِيهِ وِلايَتُهُ، وَبَايَعَهُ أَهْلُهُ؛ كَانَ الحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُقْتَلَ إِذَا لَمْ يَتُبْ.

وَلا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ القُطْرِ الآخرِ طَاعَتُهُ، وَلا الدُّخُولُ تَحْتَ وِلاَيَتِهِ؛ لِتَبَاعُدِ الأَقْطَارِ، فإنَّهُ قَدْ لا يَبْلُغُ إِلَى مَا تَبَاعَدَ مِنْهَا خَبَرُ ولايَتِهِ؛ لِتَبَاعُدِ الأَقْطَارِ، فإنَّهُ قَدْ لا يَبْلُغُ إِلَى مَا تَبَاعَدَ مِنْهَا خَبَرُ إِمَامِهَا أَوْ سُلْطَانِهَا، وَلا يُدْرَى مَنْ قَامَ مَنْهُمْ أَوْ مَاتَ، فَالتَّكْلِيفُ بِالطَّاعَةِ وَالحَالُ هَذَا تَكْلِيفٌ بِمَا لا يُطَاقُ.

وَهَذَا مَعْلُومٌ لِكُلِّ مَنْ لَهُ اطِّلاعٌ عَلَى أَحْوَالِ العِبَادِ وَالبِلادِ...

فَاعْرِفْ هَـذَا؛ فَإِنَّهُ المُنَاسِبُ لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالمُطَابِقُ لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ، وَدَعْ عَنكَ مَا يُقَالُ فِي مُخَالَفَتِهِ، فإِنَّ الفَرْقَ بَيْنَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الولايَةُ الإِسْلامِيَّةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ وَمَا هِيَ عَلَيْهِ الآن أَوْضَحُ مِنْ شَمْسِ النَّهَارِ.

وَمَنْ أَنكَرَ هَذَا؛ فَهُوَ مُبَاهِتٌ لا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُخَاطَبَ بِالحُجَّةِ؛ لأَنَّهُ لا يَعْقِلُهَا» (١) اهـ.

فَهَذِهِ أَقْوَالُ ثَلاثَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ المُجْتَهِدِينَ تُقَرِّرُ صِحَّةَ تَعَدُّدِ الأَئِمَّةِ فِي بَيْعَةِ الاضْطِرارِ، مُعَوَّلُهَا عَلَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالقَوَاعِدِ المَرْعِيَّة، وَالمَصَالِحِ الكُلِّيَّة، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إلى نَحْوِ هَذَا ثُلَّةٌ مِنَ العُلَمَاءِ المُحَقِّقِينَ.

<sup>(</sup>١) «السيل الجرَّار المتدفِّق على حدائق الأزهار»: (٥١٢/٤).

مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ العَلامَةِ ابنِ الأزْرَقِ المَالِكِيِّ قَاضِي القُدْسِ<sup>(۱)</sup>: «إِنَّ شَـرْطَ وِحْـدَةِ الإِمَـامِ بِحَيْثُ لا يَكُونُ هُنَاكَ غَيْرُهُ لا يَلْزَمُ مَعَ تَعَذُّرِ الإِمْكَانِ.

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ -فِيمَا حَكَاهُ الأُبِّيُّ عَنْهُ-: فَلَوْ بَعُدَ مَوْضِعُ الإِمَامِ حَتَّى لا يَنفُذَ حُكْمُهُ فِي بَعْضِ الأَقْطَارِ البَعِيدَةِ؛ جَازَ نَصْبُ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ القُطْرِ.

وَلِلشَّيْخِ عَلَمِ الدِّينِ -مِنْ عُلَمَاءِ العَصْرِ بِالدِّيارِ المَصْرِيَّةِ-: يَجُوزُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ...» اهـ.

وَقَدْ حَكَى العَلاَّمَةُ ابْنُ كَثِيرِ الخِلافَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَذَكَرَ قَوْلَ الجُمْهُورِ القَائِلِينَ بِعَدَم الجَوَازِ، ثُمَّ قَالَ:

«وَحَكَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنِ الأَسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ جَوَّزَ نَصْبَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنِ الأَسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ جَوَّزَ نَصْبَ إِمَامَيْنَ فَأَكْثَرَ إِذَا تَبَاعَدَتِ الأَقطَارُ، واتَّسَعَتِ الأَقَالِيمُ بَيْنَهُمَا، وَتَرَدَّدَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي ذَلِكَ.

قُلْتُ: وَهَذَا يُشْبِهُ حَالَ الخُلَفَاءِ مِنْ بَنِي العَبَّاسِ بِالعِرَاقِ، وَالفَاطِمِيِّن بِمِصْرَ، وَالأَمُويِيِّنَ بِالمَغْرِبِ...»(٢) اهـ.

وَقَالَ المَازَرِيُّ فِي «المُعْلِم»<sup>(٣)</sup>:

<sup>(</sup>١) في كتابه «بدائع السلك في طَبَائِعِ الملك»: (١/ ٧٦-٧٧) ط.العراق، تحقيق الدكتور على النشار.

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير»: (۱/ ۷٤)، ط۱. مكتبة النهضة بمكة المكرمة.

<sup>(</sup>٣) «المعلم بفوائد مسلم» (٣/ ٣٥ - ٣٦).

«العَقْدُ لإِمَامَينِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ لا يَجُوزُ، وَقد أَشَارَ بَعضُ المُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الأصُولِ إِلَى أَنَّ دِيَارَ المُسلِمِينَ إِذَا اتَّسَعَت المُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الأصُولِ إِلَى أَنَّ دِيَارَ المُسلِمِينَ إِذَا اتَّسَعَت وَبَاعَدَت، وَكَانَ بَعْضُ الأطْرَافِ لا يَصِلُ إِلَيهِ خَبرُ الإِمَامِ وَلا تَدْبِيرُهُ، وَبَاعَدَت، وَكَانَ بَعْضُ الأطْرَافِ لا يَصِلُ إِلَيهِ خَبرُ الإِمَامِ وَلا تَدْبِيرُهُ، حَتَّى يَضْطَرُّوا إِلَى إِقَامَة إِمَامٍ يُدَبِّرُهُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَسُوغُ لَهُمْ» اهد.

وَبِهَـذِهِ النُّقُولِ الوَاضِحَةِ يَتَجَلَّى مَا عَلَيْهِ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ العِلْم مِنْ جَوَازِ تَعَدُّدِ الأئمَّةِ لِلضَّرُورَةِ وَالحَاجَةِ.

وَعَلَيْهِ؛ يَثْبُتُ شَرْعاً لِهَ وُلاءِ الأئِمَّةِ المُتَعَدِّدِينَ مَا يَثْبُتُ لِلإِمَامِ الأَعْظَمِ يَوْمَ أَنْ كَانَ مَوْجَوداً، فَيُقِيمُونَ الحُدُودَ وَنَحْوَهَا، وَيُسْمَعُ وَيُطَاعُ لَهُمْ، وَيَحْرُمُ الخُرُوجُ عَلَيْهِمْ.

يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

«وَالسُّنَةُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ إِمَامٌ وَاحِدٌ وَالبَاقُونَ نُوَّابُهُ، فإذَا فُرِضَ أَنَّ الأُمَّةَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ -لِمَعْصِيةٍ مِنْ بَعضِهَا، وَعَجزٍ مِنَ البَاقِينَ-؛ فَكَانَ لَهَا عِدَّةُ أَئِمَّةٍ؛ لَكَانَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ أَنْ يُقِيمَ الحُدُودَ، وَيَسْتَوْفِيَ الحُقُوقَ...» (١) اهـ.



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۳۵/ ۱۷۵ - ۱۷۲).

### القاعدة الخامسة

الأئِمَّةُ الَّذينَ أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِطَاعَتِهِمْ هُمُ الأَئِمَّةُ المَوْجُودُونَ الْأَئِمَّةُ المَوْجُودُونَ اللَّذينَ لَهُمْ سُلْطَانٌ وَقُدْرَةٌ المَعْلُومُونَ؛ الَّذينَ لَهُمْ سُلْطَانٌ وَقُدْرَةٌ المَعْلُومُونَ؛ الَّذينَ لَهُمْ سُلْطَانٌ وَقُدْرَةٌ المَعْلُومُونَ؛

أُمَّا مَنْ كَانَ مَعْدُومَاً، أَوْ لا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ أَصْلاً؛ فَلَيْسَ دَاخِلاً فِيمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنَ طَاعَةِ الوُلاةِ.

يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «إِنَّ النَّبِيَّ وَعَمُ اللَّهُ تَعَالَى-: «إِنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِطَاعَةِ الأَئِمَّةِ المَوْجُودِينَ المَعْلُومِينَ، الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَقْدِرُونَ بِهِ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ، لا بِطَاعَةِ مَعْدُومٍ وَلا مَجْهُولٍ، وَلا مَنْ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ وَلا قُدْرَةٌ عَلَى شَيْءٍ أَصْلاً» (١) انتهى.

وَحُجَّةُ هَذَا: أَنَّ مَقَاصِدَ الإِمَامَةِ الَّتِي جَاءَ الشَّرْعُ بِهَا، مِنْ إِقَامَةِ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِظْهَارِ شَعَائِرِ اللَّهِ -تَعَالَى-، وَإِقَامَةِ الحُدُودِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، لا يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بِهَا مَعْدُومٌ لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ، وَلا مَجْهُولُ لا يُعْرَف.

وَإِنَّمَا يَقُومُ بِهَا الإِمَامُ المَوْجُودُ، الَّذِي يَعْرِفُهُ المُسْلِمُونَ عُمُومًا؛ عُلَمَاؤُهُمْ وَعَوَامُّهُمْ، وَالَّذِي لَهُ عُلَمَاؤُهُمْ وَعَوَامُّهُمْ، وَالَّذِي لَهُ عُلَمَاؤُهُمْ وَعَوَامُّهُمْ، وَالَّذِي لَهُ عُلَمَاؤُهُمْ وَعَوَامُّهُمْ وَعَوَامُّهُمْ وَسَيابُهُمْ وَشِيبُهُمْ، وَجَالُهُمْ وَنِسَاؤهُمْ، وَالَّذِي لَهُ عُلَمَا وَعَوَامُهُمْ وَعَوَامُهُمْ وَقَالِمِد الإِمَامَةِ، فَإِذَا أَمَرَ بِرَدِّ مَظْلَمَةٍ رُدَّتْ، وَإِذَا قُدْرَةٌ عَلَى إِنْفَاذِ مَقَاصِدِ الإِمَامَةِ، فَإِذَا أَمَرَ بِرَدِّ مَظْلَمَةٍ رُدَّتْ، وَإِذَا

<sup>(</sup>١) «منهاج السنة النبوية»: (١/ ١١٥) ط.رشاد سالم.

حَكَمَ بِحَدِّ أُقِيمَ، وَإِذَا عَزَّرَ نَفَذَ تَعْزِيرُهُ فِي رَعِيَّتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ مَظَاهِرِ السُّلُطَانِ وَالولايَةِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ مَصَالِحَ المُسْلِمِينَ، فَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَتَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الكَلِمَةُ، وَتُحْفَظُ بِهِ بَيْضَةُ أَهْلِ الإسْلام.

فَمَنْ نَزَّلَ نَفْسَهُ مَنزِلَةَ وَلِيِّ الأَمْرِ الَّذِي لَهُ القُدْرَةُ وَالسُّلْطَانُ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ، فَدَعَا جَمَاعَةً لِلسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُ، أَوْ أَعْطَتْهُ تِلْكَ الجَمَاعَةُ بَيْعَةً بَيْعَةً تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لَهُ بِمُوجِبِهَا، أَو دَعَا النَّاسَ إِلَى أَنْ الجَمَاعَةُ بَيْعَةً بَسْمَعُ وَتُطِيعُ لَهُ بِمُوجِبِهَا، أَو دَعَا النَّاسَ إِلَى أَنْ لَجَمَاعَةُ بَيْعَةً بَيْعَةً وَسُمَعًى كَانَ، يَحْتَكِمُوا إِلَيْهِ فِي رَدِّ الحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا تَحْتَ أَيِّ مُسَمَّى كَانَ، وَنَكُمُوا إِلَيْهِ فِي رَدِّ الحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا تَحْتَ أَيِّ مُسَمًّى كَانَ، وَنَحْرَجُ وَلَى الأَمْرِ قَائِمٌ ظَاهِرٌ: فَقَدْ حَادًّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَخَالَفَ مُقْتَضَى الشَّرِيعَةِ، وَخَرَجَ مِنَ الجَمَاعَةِ.

فَلا تَجِبُ طَاعَتُهُ، بَلْ تَحْرُمُ، وَلا يَجُوزُ التَّرَافُعُ إِلَيْهِ، وَلا يَنفُذُ لَهُ حُكْمٌ، وَلا يَجُوزُ التَّرَافُعُ إِلَيْهِ، وَلا يَنفُذُ لَهُ حُكْمٌ، وَمَنْ آزَرَهُ أَوْ نَاصَرَهُ بِمَالٍ أَوْ كَلِمَةٍ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلامِ وَتَقْتِيلِ أَهْلِهِ، وَسَعَى فِي الأَرْضِ فَسَادًا، وَاللَّهُ لا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ.

### القَاعدَةُ السَّادسَةُ

مُرَاعَاةُ الشَّارِعِ الحَكِيمِ لِتَوْقِيرِ الأَمْرَاءِ واحْتِرَامِهِمْ

وَذَلِكَ مِنْ طَرِيقَيْنِ:

الأوَّلُ: الأمْرُ بِذَلِكَ، وَالتَّأْكِيدُ عَلَيْهِ.

الثَّانِي: النَّهْيُ عَنْ كُلِّ مَا يُفْضِي إِلَى التَّفْرِيطِ فِي تَوْقِيرِهِمْ وَاحْتِرَامِهِمْ، وَالتَّأْلِيبِ عَلَيْهِمْ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

فَمِنَ الطَّرِيقِ الأَوَّلِ: مَا بَوَّبَ لَهُ الحَافِظُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِهِ «السُّنَّةِ»، حَيْثُ قَالَ:

بَابٌ فِي ذِكْرِ فَضْلِ تَعْزِيرِ الأمِيرِ وَتَوْقِيرِه (١)، ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«خَمْسٌ مَنْ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: مَنْ عَادَ مَرِيضاً، أَو خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْ خَرَجَ غَازِياً، أَوْ دَجَلَ عَلَى إِمَامِهِ يُرِيدُ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ، أَو قَعَدَ فِي بَيْتِهِ؛ فَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ وَسَلِمَ مِنَ النَّاسِ»(٢).

 $<sup>(1) (7/\</sup>cdot P3 - 7P3).$ 

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح بطرقه، وقد أُخرجه -أيضاً - الإمام أحمد في «المسند»:
 (٥/ ٢٤١)، انظر: «ظلال الجنة في تخريج السنة» للألباني: (٢/ ٤٩٠-٤٩١).

وَبِسَنَدِهِ -أَيْضَاً- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْه-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ يَقُولُ:

«السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الأرضِ؛ فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكرَمَ اللَّهَ، وَمَنْ أَهْانَهُ اللَّهُ» أَهَانَهُ اللَّهُ» (١).

وَمِثْلُ الْإِمَامِ ابْنِ أَبِي عَاصِم: الْإِمَامُ أَبُو القَاسِمِ الأَصْبَهَانِيُّ المُلَقَّبِ بِقِوَامِ السُّنَّةِ-، حَيثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ «الحُجَّة فِي بَيَانِ المُّنَّة» (٢): المُحَجَّة، وَشَرْح عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّة» (٢):

«فَصْلٌ فِي فَضْلِ تَوْقِيرِ الأَمِيرِ»، وَسَاقَ حَدِيثَ مُعَادٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- السَّابِقَ، وَحَدِيثَ أَبِي ذَرِّ -رَضِيَ اللَّه عَنْهُ- الآتِي.

وَمثْلُهُمَا -أَيضًا-: التَّبْرِيزِيُّ؛ حَيثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ «النَّصِيحَةُ»(٣): بَابُ ذِكْرِ النَّصَيحَةِ للأَمَرَاءِ، وَإِكْرَامِ مَحَلِّهِم، وَتَوقِيرِ رُتْبَتِهِم، وَتَعظِيمِ مَنزِلَتِهِم، اهـ

وَمِنَ الطَّرِيقِ الثَّانِي: مَا بَوَّبَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ -أَيْضَاً- فِي كِتَابِ «السُّنَّةِ»؛ حَيْثُ قَالَ:

<sup>=</sup> وقد أُخرج ابنُ زنجويه في «كتاب الأموال»: (٨٧/١) نحوه من مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وذكر فيه: «ستًّا» بدل: «خمسٍ»، وفي آخره:

<sup>«</sup>قال: قلت: ما الضامن؟ قال: من مات في شيءٍ منها دخل الجنّة» اهـ.

<sup>(</sup>۱) حدیث حسن، انظر (ص ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) (ص ٨٩).

بَابُ مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ مِنْ أَمْرِهِ بِإِكْرَامِ السُّلْطَانِ وَزَجْرِهِ عَنْ إِهَانَتِهِ (١).

ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ -السَّابِقَ-:

«مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ؛ أَهَانَهُ اللَّهُ».

وَبِسَنَدِهِ -أَيَضاً - عَنْ أَبِي ذَرِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«سَيكُونُ بَعْدِي سُلْطَانُ؛ فَمَنْ أَرَادَ ذُلَّهُ ثَغَرَ فِي الإِسْلامِ ثَغْرَةً، وَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ إِلاَّ أَنْ يَسُدَّهَا، وَلَيْسَ يَسُدُّهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «السُّنَّةِ» (٢) هَذَا الحَدِيثَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ صَحِيحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ أَبُو وَجْهٍ آخَرَ صَحِيحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرِّ إِلَى الرَّبَذَةِ، لَقِيمَ ثُرَكْبٌ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرِّ، قَدْ بَلَغَنَا الَّذِي صُنِعَ بِكَ؛ فَاعْقِدْ لِواءً يأْتِكَ رِجَالٌ مَا شِئْتَ.

قَالَ: مَهْلاً مَهْلاً يَا أَهْلَ الإِسْلامِ؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَأَعِزُّوهُ؛ مَنِ التَمَسَ ذُلَّهُ ثَغَرَ ثَغْرَةً فِي الْإِسْلام، وَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ».

وَفِي البَابِ أَحَادِيثُ وَآثَارٌ كَثِيرَةٌ، ذَكَرْتُ طَرَفًا مِنْهَا فِي (الفَصْل

<sup>(1) (7/</sup>PA3-1P3).

<sup>(7) (7/710).</sup> 

السَّابِع، فِي النَّهْي عَنْ سَبِّ الأَمْرَاءِ)(١).

وَمَنْ تَأَمَّلَ النُّصُوصَ الوَارِدَةَ فِي هَذَا البَابِ: عَلِمَ أَنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا أَمَرَ بِتَوْقِيرِ الوُلاةِ وَتَعْزِيرِهِمْ، وَنَهَى عَنْ سَبِّهِمْ وانتِقَاصِهِمْ؛ لِحَكْمَةٍ عَظيمَةٍ وَمصْلَحَةٍ كُبْرَى، أَشَارَ إِلَى طَرَفٍ مِنْهَا الإِمَامُ القَرَافِيُّ فِي كَتَابِهِ «الذَّخِيرَةِ» (٢)، فَقَالَ:

«قَاعِدَةٌ: ضَبْطُ المَصَالِحِ العَامَّةِ وَاجِبٌ، وَلا يَنضَبِطُ إِلاَّ بِعَظَمَةِ الأَئِمَّةِ فِي نَفْسِ الرَّعِيَّةِ، وَمَتى اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِمْ -أُو أُهِينُوا-؛ تَعَذَّرَتِ الْمَصْلَحَةُ...» اهـ.

وَقَدْ أَشَارَ -أَيْضاً - العَلاّمَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحٍ بنِ عُثَيمِينَ -رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَى الحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:

«فَاللَّهَ اللَّهَ فِي فَهْمِ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ السُّلُطَانِ، وَأَنْ لا يُتَّخَذَ مَنْ أَخْطَاءِ السُّلْطَانِ سَبِيلاً لإِثَارَةِ النَّاسِ، وَإِلَى تنفِيرِ القُلُوبِ عَنْ وُلاةِ الأُمُورِ؛ فَهَذَا عَيْنُ المَفْسَدَةِ، وَأَحَدُ الأَمُسِ الَّتِي تَحْصُلُ بِهَا الفِتْنَةُ بَيْنَ النَّاسِ.

<sup>(</sup>۱) (ص۱۷۳)، وينظر في «رد المحتار على الدُّرِّ المختار» لابن عابدين الحنفي (٣/ ١٢٠): مطلب: تعظيم أولي الأمر واجب، وفي كتاب «طاعة السلطان» لأبي عبد اللَّه صدر الدين محمد بن إبراهيم السُّلمي المُناوي الشافعي (ص٤١): الفصل الثاني: فيما يجب من تعظيمه، وحقّه على رعيّته.

<sup>(</sup>٢) (١٣/ ٢٣٤) ط.دار الغرب الإسلامي.

وقـد أَخَـذَ المَقَّـرِيُّ هذه الجملةَ، وجعلَها قاعدةً فقهيَّةً؛ كما في كتابِهِ «القواعد»: (ص ٤٢٩): القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة.

كَمَا أَنَّ مَلْءَ القُلُوبِ عَلَى وُلاةِ الأَمْرِ يُحْدِثُ الشَّرَّ وَالفِتْنَةَ وَالفِتْنَةَ وَالفِتْنَةَ وَالفِتْنَةَ وَالفَوْضَى.

وَكَـذَا مَـلْءُ القُلُـوبِ عَلَى العُلَمَاءِ يُحْدِثُ التَّقْلِيلَ مِنْ شَأْنِ العُلَمَاءِ، وَبِالتَّالِى التَّقْلِيلَ مِنَ الشَّرِيعَةِ الَّتِي يَحْمِلُونَهَا.

فَإِذَا حَاوَلَ أَحدٌ أَنْ يُقلِّلَ مِنْ هَيْبَةِ العُلَمَاءِ وَهَيْبَةِ وُلاةِ الأَمْرِ: ضَاعَ الشَّرْعُ وَالأَمْنُ.

لأنَّ النَّاسَ إِنْ تَكَلَّمَ العُلَمَاءُ لَمْ يَثِقُوا بِكَلامِهِمْ، وَإِنْ تَكَلَّمَ المُّلَمَ الثَّرُّ وَالفَسَادُ. الأَمَرَاءُ تَمَرَّدُوا عَلَى كَلامِهِمْ؛ فَحَصَلَ الشَّرُّ وَالفَسَادُ.

فَ الوَاجِبُ أَنْ نَنْظُرَ مَ اذَا سَلَكَ السَّلَفُ تِجَاهَ ذَوِي السُّلْطَانِ، وَأَنْ يَعْرِفَ العَوَاقِبَ.

ُ وَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَنْ يَثُورُ إِنَّمَا يَخْدِمُ أَعْدَاءَ الإِسْلامِ، فَلَيْسَتِ العِبْرَةُ بِالثَّوْرَةِ وَلا بِالانْفِعَالِ، بَلْ العِبْرَةُ بِالحِكْمَةِ...»(١) اهـ.

وَرَحِمَ اللَّهُ سَهْلَ بنَ عَبْدِاللَّهِ التُّسْتَرِيُّ حِينَمَا قَالَ:

«لا يَـزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا السُّلْطَانَ وَالعُلَمَاءِ، فَإِنْ عَظَّمُوا هَذَيْنِ: أَفْسَدُوا هَذَيْنِ: أَفْسَدُوا دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، وَإِنِ اسْتَخَفُّوا بِهَذَيْنِ: أَفْسَدُوا دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ» (٢) اهـ.

<sup>(</sup>١) نقلاً عن رسالة «حقوق الراعي والرَّعيَّة» مجموعة خطب للشيخ ابن عثيمين.

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرطبي»: (٥/ ٢٦٠-٢٦١).

وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَضِحَ لَكَ هَذِهِ القَاعِدَةُ أَكْثَرَ، وَتَعْلَمَ مَنْزِلَتَهَا عَندَ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ، فَتَأَمَّلْ حَادِثَةً لِلإِمَامِ أَبِي الوَفَاءِ ابنِ عَقِيلٍ عَندَ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ، فَتَأَمَّلْ حَادِثَةً لِلإِمَامِ أَبِي الوَفَاءِ ابنِ عَقِيلٍ الحَنْبَلِيِّ، سَاقَهَا الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي كِتَابِهِ الحَنْبَلِيِّ، سَاقَهَا الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي كِتَابِهِ الْمَوَائِدِ» (١)، حيثُ يَقُولُ:

«فَائِدَةٌ: عُوتِبَ ابنُ عَقِيلٍ فِي تَقْبِيلِ يَدِ السُّلْطَانِ حِينَ صَافَحَهُ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ وَالِدِي فَعَلَ ذَلِكَ فَقَبَّلْتُ يَدَهُ؛ أَكَانَ خَطأً، أَمْ وَاقِعَا مَوْقِعَهُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَالأَبُ يُرَبِّي وَلَدَهُ تَرْبِيَةً خَاصَّةً، فَهُوَ بِالإِكْرَامِ أَوْلَى.

ثُمَّ قَالَ: وَلِلْحَالِ الحَاضِرَةِ حُكْمُ مَنْ لابسَهَا، وَكَيْفَ يُطْلَبُ مِنَ المُبْتَلَى بِحَالٍ، مَا يُطْلَبُ مِنَ الخَالِي عَنْهَا؟» اهـ.

<sup>(</sup>١) (٣/ ١٧٦) ط. المنيرية.

#### الفصلالثايث

# فِيْ بَيْانِ الْكَانَةِ الْعَلِيَّة لِوَلِيِّ الْأَمْرِ فِيْ الشَّرَعِ الْمُطَعَّرِ

أُولُو الأَمْرِ لَهُمْ مَكَانَةٌ عَلِيَّةٌ، وَمَنزِلَةٌ رَفِيعَةٌ جَلِيَّةٌ، مَنَحَهُمُ الشَّارِعُ إِيَّاهَا لِيَتَنَاسَبَ قَدْرُهُمْ مَعَ عُلُوِّ وَظِيفَتِهِمْ، وَرَفِيعِ مَنْصِبِهِمْ وَعِظَمِ مَسْوُلِيَّتِهِمْ، فَرَفِيعِ مَنْصِبِهِمْ وَعِظَمِ مَسْوُلِيَّتِهِمْ، فَإِنَّ مَنصِبَهُمْ -مَنْصِبَ الإِمَامَةِ- إِنَّمَا وُضِعَ لِيَكُونَ خَلَفًا لِلنَّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّنْيَا.

وَإِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ وُلاةَ الأَمْرِ فِي هَذِهِ المَكَانَةِ الشَّرِيفَةِ وَالرُّتْبَةِ المُّنِيفَةِ وَالرُّتْبَةِ المُنِيفَةِ هُو عَيْنُ الحِكْمَةِ الَّتِي يَرْعَاهَا فِي سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ، وَعَيْنُ المَصْلَحَةِ الَّتِي يَتَشَوَّفُ إِلَى تَحْقِيقِهَا.

فإِنَّ النَّاسَ لا يَسُوسُهُمْ إِلاَّ قُوَّةُ الإِمَامِ وَحَزْمُهُ، فَلَوْ لَمْ يُعْطِهِ الشَّارِعُ مَا يُنَاسِبُ طَبِيعَةَ عَمَلِهِ مِنْ فَرْضِ احْتِرَامِهِ وَتَعْظِيمِهِ -وَنَحْوِ الشَّارِعُ مَا يُنَاسِبُ طَبِيعَةَ عَمَلِهِ مِنْ فَرْضِ احْتِرَامِهِ وَتَعْظِيمِهِ -وَنَحْوِ ذَلِكَ -؛ لامْتَهَنَهُ النَّاسُ، وَلَمْ يَنْقَادُوا لَهُ، وَمِنْ ثَمَّ يَحِلُّ البَلاءُ، وَتَعُمُّ الْفَوْضَى، وتَفُوتُ المَصَالِحُ، فَتَفْسُدُ الدُّنْيَا، وَيَضِيعُ الدِّينِ.

قَالَ الإِمَامُ بَدْرُ الدِّينِ ابْنُ جَمَاعَةٍ فِي كِتَابِهِ: «تَحْرِيرُ الأَحْكَامِ فِي تَدْبِيرِ أَهْلِ الإِسْلام»(١)، فِي مَسَاقِ ذِكْرِ حُقُوقِ وَلِيِّ الأَمْرِ:

<sup>(</sup>١) ط. قطر، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم: (ص٦٣).

«الحَقُّ الرَّابِعُ: أَنْ يُعْرَفَ لَهُ عَظِيمُ حَقِّهِ، وَمَا يَجِبُ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِهِ؛ فَيُعَامَلَ بِمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الاحْتِرَامِ وَالإِكْرَامِ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَدْرِهِ؛ فَيُعَامَلَ بِمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الاحْتِرَامِ وَالإِكْرَامِ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ حَتَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَئِمَةِ حَتَى اللَّهُ مِنْ الْعُلَمَاءُ الأَعْلامُ مِنْ أَئِمَةِ حَتَى الْإِسْلامِ يُعَظِّمُ وَنَ حُرْمَتَهُمْ، وَيُلَبُّونَ دَعْوَتَهُمْ حَمَعَ زُهْدِهِمْ وَوَرَعِهِمْ وَوَرَعِهِمْ وَعَرَعِهِمْ وَعَمِهُمْ وَعَرَعِهِمْ وَعَرَعِهِمْ وَعَلَهُمْ وَعَلَيْتُومُ وَلَوْلِهُمْ وَعَلَيْ وَعَمَا لَدَيْهِمْ وَعَلَيْ وَيَعَامُلُومُ وَلَعِهُمْ وَعَرَعِهُمْ وَعَرَعِهُمْ وَعَرَعِهُمْ وَعَرَعِهُمْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَاهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَامُ وَلَعْلَامُ وَلَعَلَامُ وَلَعْلَامُ وَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعْلِمُ وَلَهُ وَلَعْوَلَهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَمِعْ وَلَعِهِمْ وَلَعْلَعُمْ وَلِعَلَا لَعَلَيْكُومُ وَلِعَلَامُ وَلَعَلَمُ وَلَعْلَعُمْ وَلَعْلِمْ وَلَعْلَعُمْ وَلِعِلَالْكُولُومُ وَلِعَلَامُ وَلَعْلِمُ وَلَعْلَامُ وَلَعْلَامُ وَلَعْلِمْ وَلَعْلَامُ وَلِعَلَامُ وَلَعْلِمُ وَلَعْلَمْ وَلَعْلِمْ وَلَعْلِمُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَمُ ولَالْعِلْمُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلِمْ وَلَعْلَمْ وَلَعَلَمْ وَلَعْلَامُ وَلَعْلَمْ وَلَعْلِمْ وَلَعْلَمْ وَلَعْلِمُ وَلَعَلَامُ وَلَعْلَمُ وَلَعَلَمْ وَلَعْلَمْ وَلَعْلَمُ وَلَعُلْمُ وَلَعْلَمْ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَمُ وَلِعُلَمْ وَلِعْلَمْ وَلَعْلِمُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَمُ وَلِعُلَمْ وَلَعَلَمْ وَلَعْلَمْ وَلَعْلِمُ وَلَعْلَمُ

وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ المُنتُسِبِينَ إِلَى الزُّهْدِ مِنْ قِلَّةِ الأَدَبِ مَعَهُمْ فَلَيْسَ مِنَ الشُّنَّةِ» اهـ.

وَلَمَّا أَنَّ الشَّارِعَ أَعْطَى وَلِيَّ الأَمْرِ تِلْكَ المَنْزِلَةَ الرَّفِيعَةَ وَجَدْتَ النَّاسَ مَفْطُورِينَ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَاحْتِرَامِهِ وَهَيْبَتِهِ، وَلا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ النَّاسَ مَفْطُورِينَ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَاحْتِرَامِهِ وَهَيْبَتِهِ، وَلا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ مُلَوَّثُ الفُومِنِينَ عَلَى الدِّيَانَةِ؛ ولذا قَالَ أَميرُ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ ابنُ عَفَّانَ -رَضِى اللَّهُ عَنْه-:

«مَا يَزَعُ الإِمَامُ أَكْثَرُ مِمَّا يَزَعُ القُرْآنُ».

أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «التَّمْهِيدِ» (١) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولَ... فَذَكَرَهُ.

قَالَ ابْنُ القَاسِم قُلْتُ لِمَالِكٍ: مَا يَزَعُ؟ قَالَ: يَكُفُّ.

وَأَهْلُ الأَدَبِ وَالكَاتِبُونَ فِي السِّيَاسَةِ يَذْكُرُونَ هَذَا الأَثَرَ بِلَفْظِ: «مَا يَزَعُ اللَّهُ بِالسُّلْطَانِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزَعُ بِالقُرآنِ»(٢).

<sup>(1)(1/11).</sup> 

<sup>(</sup>۲) ينظر: «تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» للقلعي: ص٩٥، ط. مكتبة المنار، الأردن، و«الكامل في اللغة والأدب» للمبرّد: (١/١٥٧)، ط مكتبة المعارف، بيروت.

قَالَ ابْنُ مَنظُورٍ فِي «اللِّسَانِ» (٨/ ٣٩٠): مَعنَاهُ: أَنَّ مَنْ يَكُفُهُ مَخَافَةُ السُّلطَانِ أَكثَرُ مِمَّنْ تَكُفُّهُ مَخَافَةُ السُّلطَانِ أَكثَرُ مِمَّنْ تَكُفُّهُ مَخَافَةُ السُّلطَانُ عَنِ المَعَاصِي أَكثَرُ مِمَّنْ يَكُفُّهُ السُّلْطَانُ عَنِ المَعاصِي أَكثَرُ مِمَّنْ يَكُفُّهُ السُّلْطَانُ عَنِ المَعَاصِي أَكثَرُ مِمَّنْ يَكُفُّهُ السُّلْطَانُ عَنِ المَعَاصِي أَكثَرُ مِمَّنْ يَكُفُّهُ السُّلْطَانُ عَنِ المَعَاصِي أَكثَرُ مِمَّنْ يَكُولُهُ مِمَّنْ يَكُونُهُ إِللللْمُولِ وَالنَّهِي وَالإِنْذَارِ . اهـ.

فَهَذَا وَجُهٌ مِنْ وُجُوهِ المَصْلَحَةِ فِي تَأْكِيدِ الشَّارِعِ عَلَى مَكَانَةِ السُّلْطَانِ، وَيُوقِعُ السُّلْطَانِ، وَيُوقِعُ مَهَا يُظْهِرُ عَظَمَةَ السُّلْطَانِ، وَيُوقِعُ مَهَا بَتَهُ فِي النَّفُوسِ؛ فَتَنكَفُّ عَنِ المَحْظُودِ خَشْيَةَ بَأْسِ السُّلْطَانِ.

وَذَلِكَ لأنَّ العِلَّةَ المَانِعَةَ مِنَ الظُّلْمِ عَقْلٌ زَاجِرٌ، أَوْ دِينٌ حَاجِزٌ، أَوْ سُلْطَانٌ رَادِعٌ، أَوْ عَجْزٌ صَادٌ، فإذَا تَأَمَّلْتَ لَمْ تَجِدْ لَهَا خَامِساً.

وَرَهْبَةُ السُّلْطَانِ أَبْلَغُهَا؛ لأَنَّ العَقْلَ وَالدِّينَ رُبَّمَا كَانَا مَشْغُولَيْنِ بِدَاعِي الهَوَى، فَتَكُونُ رَهْبَةُ السُّلْطَانِ أَشَدَّ زَجْرًاً وَأَقْوَى رَدْعَاً. قَالَهُ المُنَاوِيُّ فِي «الفَيْض» (١).

وَنَحْنُ نَذْكُرُ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ - جُمَلاً فِي مَكَانَةِ وَلِيِّ الأَمْرِ فِي الشَّرْعِ عَلَى جِهَةِ الاختِصَارِ، لأَنَّ كَثِيراً مِنْهَا لَهُ مَوْضِعُ بَسْطٍ فِي هَذِهِ الشَّرْعِ عَلَى جِهةِ الاختِصَارِ، لأَنَّ كَثِيراً مِنْهَا لَهُ مَوْضِعُ بَسْطٍ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ، وَذَلِكَ لِيَكُونَ إِجْلالُ المُسلم سُلْطَانَهُ عَلى جهةِ التعبُّدِ للَّهِ الرِّسَالَةِ، وَذَلِكَ لِيَكُونَ إِجْلالُ المُسلم سُلْطَانَهُ عَلى جهةِ التعبُّدِ للَّهِ -تَعَالى -، وَالنَّصْحِ لِلسُّلطَانِ، فَلا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِن حُقُوقِهِ عَليهِ، وَيحتَسِبُ بِذَلِكَ الأَجرَ كَمَا لا يُخِلُّ بِشَيءٍ مِنْ حُقُوقِ وَالِدَيهِ عَليهِ، وَيحتَسِبُ بِذَلِكَ الأَجرَ الأَوفَرَ مِنَ اللَّهِ -جَلَّ وَعَزَّ-.

<sup>(1) (3/ 331).</sup> 

فَمِنْ ذَلِكَ:

اللّه - تَعَالَى - أَمَرَ بِطَاعَةِ الوُلاةِ، وَقَرَن طَاعَتَهُ - تَعَالَى - وَطَاعَةَ رَسُولِهِ عَلَيْ بِطَاعَتِهِمْ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى رَفِيعِ شَأْنِهِمْ وَعَظِيمِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ عَلَيْ بِطَاعَتِهِمْ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى رَفِيعِ شَأْنِهِمْ وَعَظِيمِ قَدْرِهِم، قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَاللّهُ عَالَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (١).

وَهَـذِهِ الطَّاعَةُ لِـوُلاةِ الأَمْرِ المَفْرُوضَةُ عَلَى العِبَادِ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ فَلا يُطَاعُونَ لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ فَلا يُطَاعُونَ فِي مَعْصِيةٍ الخَالِقِ. فِي هَذِهِ المَعْصِيَةِ؛ لأَنَّهُ لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيةِ الخَالِقِ.

وَقَـدْ شَهِدَتِ السُّنَّةُ بِهَذَا القَيْدِ فِي أَحَادِيثَ عَدِيدَةٍ، يَأْتِي ذِكْرُهَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-.

٢- إِخْبَارُ الشَّارِعِ بِأَنَّ مَنْ أَكْرَمَ السُّلْطَانَ؛ أَكْرَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَهْانَهُ؛ أَهَانَهُ اللَّه (٢):

وَالْمَعْنَى: أَنَّ مَنْ تَجَرَّأَ عَلَى السُّلْطَانِ فَأَهَانَهُ بِفِعْلِ أَوْ قَوْلِ فَقَدْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ، وَارتكَبَ مَحْظُوراً شَنِيعاً، فَكَانَتْ عُقُوبَتُهُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ الْمَشِينِ، وَهِي أَنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- يُقَابِلُ هَوَانَهُ بِهَوَانِه، وَهَوَانُ اللَّهَ أَعْظَمُ وَأَشَدُّ.

وَمَا هَذَا العِقَابُ الصَّارِمُ لِمَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ إِلاَّ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى السَّلْطَانَ إِلاَّ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِهَا نَتِهِ مِمَّا يُنَافِي عَلَى إِهَانَتِهِ مِنْ إِذْهَابِ هَيْبَتِهِ، وَتَجْرِيءِ الرَّعَاعِ عَلَيْهِ مِمَّا يُنَافِي

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) ثبت ذلك في حديث أبي بَكْرَةَ الآتي: (ص ١٢٦).

مَقَاصِدَ الشَّارِعِ مِنْ نَصْبِ السُّلْطَانِ.

وَفِي المُقَابِلِ: مَنْ أَكْرَمَ السُّلْطَانَ بِحِفْظِ مَا أَثْبَتَهُ الشَّارِعُ لَهُ مِنَ المُحَقوقِ وَالوَاجِبَاتِ، فَأَجَلَّهُ وَعَزَّرَهُ وَقَدَّرَهُ، وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَمْرِهِ فِي المُعْروفِ؛ كَانَ جَزَاؤُهُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ المُبَارَكِ، فَأَكْرَمَهُ اللَّهُ المَعْروفِ؛ كَانَ جَزَاؤُهُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ المُبَارَكِ، فَأَكْرَمَهُ اللَّهُ المَعَالِي العِبَادِ لإِكْرَامِهِ، وَفِي النَّانِيَا بِرِفْعَتِهِ، وَتَسْخِيرِ قُلُوبِ العِبَادِ لإِكْرَامِهِ، وَفِي الآخِرَةِ بِدُخُولِ الجَنَّةِ.

وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «مَنْ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللَّهِ؛ أَجَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِم فِي «السُّنَّةِ» (١).

٣- أَنَّ السُّلْطَانَ ظِلَّ اللَّهِ فِي الأرضِ، وَهَذِهِ الجُمْلَةُ هِيَ مَقُولَةُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، حَكَاهَا عَنْهُمْ ابنُ أَبِي زمنِين فِي كِتَابِهِ «أَصُولُ السُّنَّةِ» (٢)، وَهِي مَرْوِيَّةٌ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَوَاهَا السُّنَّةِ» (٢)، وَهِي مَرْوِيَّةٌ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَوَاهَا أَبُو بَكْرَةَ، وَأَنَسٌ، وَأَبُو مُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ أَبُو بَكْرَةً، وَأَنَسٌ، وَأَبُو مُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُ -، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ السَّخَاوِيُّ فِي «المَقَاصِدِ الحَسَنَةِ» (٣)، وَذَكَرَ أَنَّهُ جَمَعَهَا فِي جُزْءِ سَمَّاهُ «رَفْعَ الشُّكُوكِ فِي مَفَاخِرِ المُلُوك».

قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ أَصَحُّهَا، وَهُو حَدِيثٌ حَسَنٌ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ، وَلَفْظُهُ عندَ ابْنِ أَبِي عَاصِم فِي «السُّنَّة»(٤):

<sup>(1) (7\ 793).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (ص۲۷٥).

<sup>(</sup>٣) (ص١٠٥-١٠٦)، ط.الخانجي بمصر، والمثنى ببغداد.

«الشُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الأرضِ؛ فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَ اللَّهَ، وَمَنْ أَهْانَهُ اللَّهُ».

قَوْلُهُ: «السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ»؛ أي: يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ الأَذَى عَنِ النَّاسِ، كَمَا أَنَّ الظِّلَ يَدْفَعُ أَذَى حَرِّ الشَّمْسِ.

وَأُضِيفَ إِلَى اللَّهِ -تَعَالَى- هُنَا فِي قَوْلِهِ: «ظِلُّ اللَّهِ» -وَفِي بَعْضِ الأَلْفَاظِ: «سُلْطَانُ اللَّهِ»-؛ إِعْلامَا لِلنَّاسِ بِأَنَّهُ ظِلُّ لَيْسَ كَسَائِرِ الظِّلالِ، فَهُوَ أَرْفَعُهَا وَأَجَلُّهَا، وَأَعْظَمُهَا فَائِدَةً وَنَفْعَاً.

ُوهَ ذِهِ الإِضَافَةُ إِلَى اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ، كَمَا يُقَالُ: بَيْتُ اللَّهِ، وَكَعْبَةُ اللَّهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى عُلُوِّ مَكَانِةِ السُّلْطَانِ وَشَرَفِ مَنْزِلَتِهِ.

٤- نَهْيُ الشَّارِعِ عَنْ سَبِّ السُّلْطَانِ، وَزَجْرُهُ لِمَنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ وَرَدَ فِي هَـذَا المَعْنَى عِـدَّةُ أَحَادِيثَ لا تَصِحُّ (١)، لكِنْ ثَبَتَ عَن الصَّحَابَةِ مِنْ هَذَا شَيْءٌ كَثِيرٌ:

يَقُولُ أَنَسُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:

«نَهَانَا كُبَرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: لا تَسُبُّوا أَمْرَاءَكُمْ...» (١).

قَالَ المُنَاوِيُّ فِي «فَيْضِ القَدِيرِ»(٢):

<sup>(</sup>١) انظر: الفصل السابع في النهي عن سبِّ الأمراء: (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٩٩٤).

«جَعَلَ اللَّهُ -السُّلْطَانَ -مَعُونَةً لِخَلْقِهِ، فَيُصَانُ مَنْصِبُهُ عَنِ السَّبِّ وَلَامْتِهَ وَلَامْتِهَ اللَّهِ، وَدَوَامِ السَّبِ وَالامْتِهَانِ، لِيَكُونَ احْتِرَامُهُ سَبَبًا لامْتِدَادِ فَيْءِ اللَّهِ، وَدَوَامِ مَعُونَةِ خَلْقِهِ.

وَقَدْ حَذَّرَ السَّلَفُ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ، فإِنَّهُ يَزْدَادُ شَرَّا، وَيَزْدَادُ البَّلَاءُ عَلَى المُسْلِمِينَ» اهـ.

وَقَدْ أَخْرَجَ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ الوَاعِظِ الزَّاهِدِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ، ابْنِ إِسْمَاعِيلَ الوَاعِظِ الزَّاهِدِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ، عَنْ تَمِيمٍ عَنْ شَعْلِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ...» الحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ الزَّاهِدُ:

«فانصَحْ لِلسُّلْطَانِ، وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّعَاءِ بِالصَّلاحِ وَالرَّشَادِ، بِالقَوْلِ وَالعَمَلِ وَالحُكْمِ، فإنَّهُمْ إِذَا صَلَحُوا؛ صَلَحَ العِبَادُ بِصَلاحِهِمْ.

وَإِيَّاكَ أَنْ تَدْعُوَ عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ، فَيَزْدَادُوا شَرَّا، وَيَزْدَادَ البَلاءُ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَلَكِنِ ادْعُ لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ فَيَتْرُكُوا الشَّرَّ؛ فَيَرْتَفِعَ البَلاءُ عَنِ المُؤمِنِينَ...» (١) اهـ.

<sup>(</sup>۱) «الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي: (۱۳/ ۹۹)، ط.الدار السلفية. والحديث في «صحيح مسلم»، وستأتي هذه الجملة (ص ۱۸٦).

٥- نَقَلَ بَدْرُ الدِّينِ ابْنُ جَمَاعَةَ عَنِ الطَّرْطُوشِيِّ فِي قَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ ﴾ (١)، قَالَ:

"قِيلَ فِي مَعْنَاهُ: لَوْلا أَنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- أَقَامَ السُّلْطَانَ فِي الأَرْضِ يَدْفَعُ القَوِيَّ عَنِ الضَّعِيفِ، وَيُنْصِفُ المَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ الأَرْضِ يَدْفَعُ القَوِيَّ عَنِ الضَّعِيفِ، وَيُنْصِفُ المَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ التَوَاثَبَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْفَلا يَنتَظِمُ لَهُمْ حَالٌ، وَلا يَسْتَقِرُّ لَتُواثَبَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْفَلا يَنتَظِمُ لَهُمْ حَالٌ، وَلا يَسْتَقِرُ لَهُمْ قَرَارُ وَتَفْسُدُ الأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا اللَّهُ الْمَتَنَّ اللَّهُ -تَعَالَى - لَهُمْ قَرَارُ وَتَفْسُدُ الأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا اللَّهُ أَمْ الْمَتَنَّ اللَّهُ خُو فَضْلٍ عَلَى عِبَادِهِ بِإِقَامَةِ السُّلْطَانِ لَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ "اهـ.

قَالَ الآلُوسِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيةِ:

«وَفِي هَـذَا تَنبِيهُ عَلَى فَضِيلَةِ المُلْكِ، وَأَنَّهُ لَوْلاهُ مَا اسْتَتَبَّ أَمْرُ العَالَم.

وَلِهَذَا قِيلَ: الدِّينُ وَالمُلْكُ تَوْأَمَانِ، فَفِي ارْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا ارْتِفَاعُ الْآَفَاعُ الْآَفَاعُ الْآَفَاءُ اللَّهَ اللَّهُ فَمَهْدُومٌ، وَمَا لا أُسَّ لَهُ فَمَهْدُومٌ، وَمَا لا أُسَّ لَهُ فَمَهْدُومٌ، وَمَا لا خَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ» (٤) اهـ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من «الشُّهُبِ اللامعة» للمالِقي: (ص٦١).

<sup>(</sup>٣) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام»: (ص٤٩).

<sup>(</sup>٤) «روح المعاني»: (١/ ١٧٤)، ط. المنيرية، وانظر: «البحر المحيط» لأبي حيَّان: (٢/ ٢٦٩)، و«كتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» لمحمد بن محمد الموصلي (ص٦٤) ط. دار الوطن.

فامْتِنانُ اللَّهِ -تَعَالَى- عَلَى عِبَادِهِ بِإِقَامَةِ السُّلْطَانِ بَيْنَ أَظْهُرِهِم دَلِيلٌ عَلى فَضْلِ السُّلْطَانِ، إِذْ إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- إِنَّمَا يَمْتَنُّ عَلَى عِبَادِهِ بالأَمُورِ العِظَام؛ تَنبِيهًا عَلَى مَا دُونَهَا، وإِظْهَاراً لِعَظِيم فَضْلِهِ -تَعَالَى-.

٦- الإِجمَاعُ المُنْعَقِدُ مِنَ الأُمَّةِ عَلَى أَنَّ النَّاسَ لا يَسْتَقِيمُ لَهُمْ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِ دِينِهِمْ، وَلا دُنْيَاهُمْ إِلاَّ بِالإِمَامَةِ، فَلَوْلا اللَّهُ ثُمَّ الإِمَامَةُ لَضَاعَ الدِّينُ وَفَسَدَتِ الدُّنْيَا.

وَفِي هَذَا المَعْنَى يُقُولُ الفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ القَلْعِيُّ الشَّافِعِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ «تَهْذِيبِ الرِّيَاسَةِ»(١):

«نِظَامُ أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَقْصُود، وَلا يَحْصُلُ ذَلِكَ إِلاَّ بِإِمَامٍ مَوْجُود.

لَـوْلَـمْ نَقُـلْ بِوُجُـوبِ الإِمَامَـة؛ لأَدَّى ذَلِكَ إلَى دَوَامِ الاخْتِلافِ وَالهَرْجِ إِلَى يَوْم القِيَامَة.

لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ إِمَامٌ مُطَاع؛ لانْتَلَمَ شَرَفُ الإِسْلامِ وَضَاع.

لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلأُمَّةِ إِمَامٌ قَاهِر؛ لَتَعَطَّلَتِ المَحَارِيبُ وَالمَنَابِر، وانقَطَعَتِ السُّبُلُ لِلْوَارِدِ وَالصَادِر.

لَوْ خَلا عَصْرٌ مِنْ إِمَام؛ لَتَعَطَّلَتْ فِيهِ الأَحْكَام، وَضَاعَتِ الأَيْتَام، وَلَمْ يُحَجَّ البَيْتُ الحَرَام.

<sup>(</sup>۱) (ص ۹۶ - ۹۰)، وانظر لهذا المعنى: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (۲۸/ ۳۹۰).

لَـوْلا الأئِمَّـةُ وَالقَضَـاةُ وَالسَّلاطِينُ وَالوُلاةُ؛ لَمَا نُكِحَتِ الأَيَامَى، ولا كُفِلَتِ اليَتَامَى.

لَوْلا السُّلْطَانُ؛ لَكَانَ النَّاسُ فَوْضَى، وَلأَكَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» اهـ.

... هَذَا الكَلامُ مِنْ أَجْمَعِ الكَلامِ وَأَحْكَمِهِ وأَعْذَبِهِ.

٧- أَنَّ السُّلْطَانَ أَعظَمُ النَّاسِ أَجْراً إِذَا عَدَلَ.

يَقُولُ العِزُّ ابنُ عَبْدِالسَّلامِ فِي كِتَابِهِ «قَوَاعِدِ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنْام» (١):

«وَعَلَى الجُمْلَةِ؛ فَالعَادِلُ مِنَ الأَئمّةِ وَالوُلاةِ وَالحُكَّامِ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ جَمِيعِ الأَنَامِ -بإِجْمَاعِ أَهْلِ الإِسْلامِ-؛ لأَنَّهُمْ يَقُومُونَ بِجَلْبِ كُلِّ صَالِح كَامِل، وَدَرْءِ كُلِّ فَاسِدٍ شَامِل.

فَإِذَا أَمَرَ الإِمَامُ بِجَلْبِ المَصَالِحِ العَامَّةِ، وَدَرْءِ المَفَاسِدِ العَامَّةِ؛ كَانَ لَهُ أَجْرٌ بِحَسَبِ مَا دَعَا إِلَيْهِ مِنَ المَصَالِحِ العَامَّةِ، وَزَجَرَ عَنْهُ العِمَدِ مِنَ المَفَاسِدِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لأُجِرَ عَلَيْهَا بِعَدَدٍ مُتَعَلَّقَاتِهَا ...».

قَالَ: «وَأَجْرُ الإِمَامِ الأَعْظَمِ أَفْضَلُ مِنْ أَجْرِ المُفْتِي وَالحَاكِمِ - يَعْنِي القَاضِي-؛ لأَنَّ مَا يَجْلِبُهُ مِنَ المَصَالِحِ وَيَدْرَؤُهُ مِنَ المَفَاسِدِ - يَعْنِي القَاضِي-؛ لأَنَّ مَا يَجْلِبُهُ مِنَ المَصَالِحِ وَيَدْرَؤُهُ مِنَ المَفَاسِدِ أَتَمُّ وَأَعَمُّ (٢) اهـ.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۰٤)، ط. مؤسّسة الريان، بيروت، ١٤١٠هـ.

<sup>(</sup>٢) «القواعد»: (١/٤/١).

وَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ (١) وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُ مُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ...» الحَدِيثَ.

قَالَ الحَافِظُ:

«المُرَادُ بِهِ صَاحِبُ الوِلايَةِ العُظْمَى، وَيَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ وَلِيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ؛ فَعَدَلَ فِيهِ...» (٣) اهـ.

وَإِنَّمَا جُوزِيَ بِهَذَا الجَزَاءِ؛ لأَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي ظِلِّهِ فِي الدُّنْيَا، جَزَاءً الدُّنْيَا، جَزَاءً وِفَاقًاً.

وَقَدَّمَهُ عَلَيْهُ؛ لأَنَّهُ أَفْضَلُ السَّبْعَةِ، وَأَعْلاهُمْ مَرْتَبَةً، فإِنَّهُم دَاخِلُونَ تَحْتَ ظِلِّهِ، وَلِعُمُوم النَّفْع بِهِ (٤).

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الإِمَامَ يُوضَعُ فِي مِيزَانِهِ جَمِيعُ أَعْمَالِ رَعِيَّتِهِ (٥).

<sup>(</sup>١) (١/ ١٤٣/٣ - «الفتح») باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضلِ المساجد.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٧١٥) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» (٢/ ١٤٤ – ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «مِرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: (٢/ ٤٠٥)، و «الفتح» (٢/ ١٠٤)، و «القواعد» لابن عبد السلام: (١/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: (٢/ ٢٥٤).

وَهَـذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ العِزُّ فِي قَوْلِهِ المُتَقَدِّمِ: «كَانَ لَهُ أَجْرٌ بِحَسَبِ مَا دَعَا إِلَيْهِ مِنَ المَصَالِح...» إلخ.

قَالَ ابْنُ الأزْرَقِ المَالِكِيُّ: «وَقَاعِدَةُ أَنَّ فَاعِلَ السَّبَبِ بِمَنزِلَةِ فَاعِلَ السَّبَبِ بِمَنزِلَةِ فَاعِل المسبِّبِ قَاطِعَةٌ بِذَلِكَ.

وَ إِلَيْهَا يُشِيرُ قَوْلُهُ عِيَالِيَّةٍ:

«مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى؛ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ؛ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً».

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) اهـ.

وَكَمَا أَنَّهُ إِذَا دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِثلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَهُ مِنْ رَعِيَّتِهِ وَكَمَا أَنَّهُ لِفَا مِنْ مُعتَقَدٍ فَاسِدٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ، فَعَمِلَ بِهَا رَعِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَوْ دَعَا إِلَى بَاطِلٍ مِنْ مُعتَقَدٍ فَاسِدٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ، فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ؛ فَعَلَيْهِ مِنَ الآثامِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ فِي ذَلِكَ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ (٢).

٨- إِجْمَاعُ المُسْلِمينَ عَلَى أَنَّ الولاياتِ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ،
 حَكَاهُ العِزُّ ابنُ عَبْدِ السَّلام فِي «القَواعِدِ» (٣).

وَأَنَّهَا مِنْ أَعْظَم وَاجِبَاتِ الدِّينِ، كَمَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلام

<sup>(</sup>١) «بدائع السلك في طبائع الملك»: (١/ ٨٤)، وينظر رسالة للسيوطي اسمها: «الأحاديث المنيفة في فَضْل السَّلْطَنَةِ الشريفة»، ط. مكتبة القرآن بمصر.

<sup>(</sup>٢) ينظر لذلك: «القواعد» لابن عبد السلام: (١/١٠٤).

<sup>.(1.8/1)(</sup>٣)

ابْنُ تَيْمِيَّةً (١).

وَلَوْ ذَهَبْنَا نَسْتَقْصِي مَكَانَةَ الوُلاةِ فِي الإِسْلامِ، لَطَال بِنَا الكَلامُ، وَتَشَعَّبَتْ بِنَا الأَبْحَاثُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا تَنبيهٌ عَلَى المَقْصودِ، واللَّهُ مِنْ وَرَاءِ القَصْدِ.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۲۸/ ۳۹۰).



### الفَصَلالثالث

# حُكُمُ الْإِمَامَةِ، وَالْحِكُمَةُ مِنْهَا، وَبَالُ مُقَاصِدِهَا

أَوَّلاً: حُكْمُ الإِمَامَةِ:

نَصْبُ الإِمَامِ فَرضٌ وَاجِبٌ عَلَى المُسلِمِينَ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ وَالأُمَّة، لا يُنَازِعُ فِي ذَلِكَ إِلاَّ مُبْطِلٌ أَصَمَّ عَنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّة.

وَإِجْمَاعُ الصَّحابَةِ بَعْدَ موْتِ النَّبِيِّ عَلَى نَصْبِ الإِمَامِ قَبْلَ الشَّبِيِّ عَلَى نَصْبِ الإِمَامِ قَبْلَ الاشْتِغَالِ بَدفْنِهِ عَلَيْهُ وَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهَمِّ الوَاجِبَاتِ (١).

وَقَدْ حَكَى الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ التَّحقِيقِ مِنَ العُلَمَاءِ؛ فَفِي «الأَحكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ» (٢) - لأبِي الحَسَنِ المَاوَرْدِيِّ -:

«وَعَقْدُها لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الأَمَّةِ وَاجِبٌ -بِالإِجْمَاعِ-، وَإِنْ شَذَّ عَنْهُمُ الأَصَمُّ».

قُلْتُ: الأَصَمُّ؛ هُوَ: أَبُو بَكْرٍ عَبْدُالرَّحَمَنِ بْنُ كَيسَانَ الأَصَمُّ، شَيْخُ المُعتَزِلَةِ (٣)! وَلا عِبْرَةَ بِخِلافِهِ؛ بَلْ قَالَ القُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزَّندقةِ» للهيتمي (١/ ٢٥) (ص ٥).

<sup>(</sup>٣) «سِيرُ أعلام النبلاء» (٩/ ٤٠٢).

تَعالَى - فِي «الجَامِع لأَحْكَام القُرآنِ» (١):

"وَلا خِلافَ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ -أَيْ: عَقْدِ الإِمَامَةِ- بَيْنَ الأُمَّةِ، وَلا بَيْنَ الأَمَّةِ، وَلا بَيْنَ الأَبِّمَةِ، وَلا بَيْنَ الأَبْهَةِ، وَلا بَيْنَ الأَبْهَةِ، وَلا بَيْنَ الأَبْهَةُ عَلَى رَأْيهِ وَمَذْهَبِهِ». اهـ أَصَمَّ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ، وَاتَّبَعَهُ عَلَى رَأْيهِ وَمَذْهَبِهِ». اهـ

وَمِنَ الأدِلَّةِ عَلَى وُجُوبِ نَصْبِهِ:

١- أَنَّ الشَّرْعَ المُطَهَّرَ عَلَّقَ أَحكَامًا كَثِيرَةً بِالإِمَامِ؛ مِنْهَا قَولُهُ - تَعَالَى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم ﴾ (٢).

٢- وَمِنْهَا: قَولُهُ عَلَيْهِ: «مَنْ مَاتَ وَلَيْس فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِليَّةً» (مَنْ مَاتَ وَلَيْس فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِليَّةً» (ث)، فكيف يَأْمُرُ -تَعَالَى- بِطَاعَةِ الإِمَام، وَلَيسَ وُجُودُهُ وَاجِبًا؟ وَكَيفَ يَمُوتُ -مَنْ يَمُوتُ وَلَيسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ - مِيتَةً جَاهِليَّةً؛ وَالإِمَامُ لَيسَ وَاجِبًا وُجُودُهُ؟

٣- قَالَ أَبُو دَاودَ فِي «سُنَنِهِ» (٤): بَابٌ فِي القَومِ يُسَافِرُونَ؛ يُونَ أَجُدُرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُم، وَأَخْرَجَ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-، أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْكُ قال:

﴿إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ ۚ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُم ۗ.

<sup>(1)(1/377)</sup> 

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>۳) تقدم (ص ۲۰).

<sup>(</sup>X \ /T) (E)

وَعَـنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَالَ:

﴿إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ؛ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ».

قَالَ نافِعٌ: فَقُلنَا لأبِي سَلمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنَا!

رِجَالُ الحَدِيشَنِ ثِقَاتٌ، وَاضْطِرَابُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ فِيهِ -مَرَّةً يَجْعَلُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَة، وَمَرَّةً جَعَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اللهِ عَرَيرَة وَمَرَّةً جَعَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعيدٍ-: لا يَضُرُّ الْأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنْ صَحَابِيٍّ إِلَى آخَرَ وَكُلُّ حُجَّةً وَالْكَدِيثُ صَحِيحٌ.

أَفَادَ ذَلِكَ العَلاَّمَةُ الألبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(١).

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحمَدُ فِي «المسْنَدِ»(٢)، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«... وَلا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ ؛ يَكُونُونُ بِأَرضِ فَلاةٍ ؛ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِم أَحَدَهُمْ».

قَالَ الهَيثَمِيُّ فِي «المَجْمَعِ» (٣): رَوَاهُ أَحمَدُ، وَفيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ؛ وَهُوَ لَيِّنٌ؛ وَبَقيَّةٌ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. اهـ

قُلْتُ: يَعْضُدُهُ مَا سَلَفَ.

<sup>(</sup>۱) «إرواء الغليل» (۸/ ۲۰۲).

<sup>(1/ (1/ (1)).</sup> 

 $<sup>(7) (\</sup>Lambda \ 7\Gamma - 3\Gamma).$ 

وَأَخرَجَ البَزَّارُ فِي «مُسنَدِهِ»(۱)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-، أَنَّهُ قَالَ:

﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ وَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ وَاكَ أَميرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ ابْنُ كَثِيرِ: «هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ...» (٢).

وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ (٣).

وَقَدْ دَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى وُجُوبِ الإِمَامَةِ؛ مِنْ جِهَةِ أَنَّه ﷺ وَقَصْرِ أَوْجَبَ عَلَى الثَّلاثَةِ تَأْمُيرَ أَحَدِهِمْ إِذَا سَافَرُوْا مَعَ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ؛ وَقِصَرِ مُدَّةِ بَقَائِهِمْ؛ فَكَانَ نَصْبُ الإِمَامَةِ فِي الْحَضَرِ أُولَى.

أَفَادَ ذَلِكَ شَيخُ الإِسلام ابْنُ تَيمِيَّةَ (٤).

وَبِنَاءً عَلَى هَذِهِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَنَحْوِهَا؛ فَإِنَّ تَوَلِّي الإِمَامَةِ فَرْضُ كِفَايةٍ؛ إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي؛ سَقَطَ الإثْمُ عَنِ البَاقِين.

قَالَ القَاضِي أَبُو يَعلِي (٥):

«وَهَيَ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ؛ مُخَاطَبٌ بِهَا طَائِفَتَانِ مِنَ النَّاسِ؛

<sup>(1) (1/753).</sup> 

<sup>(</sup>۲) «مسند الفاروق» (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) «العلل» (٢/ ١٥١)، وينظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٣٧٨) للذَّهبي.

<sup>(</sup>٤) «الحسبة» (ص١١).

<sup>(</sup>٥) «الأحكام السلطانية» (ص١٩).

أَحَدُهُمَا: أَهُلُ الاجْتِهادِ؛ حَتَّى يَخْتارُوا.

وَالثَّانِيَةُ: مَنْ يُوْجَدُ فِيهِ شَرَائِطُ الإِمَامَةِ؛ حَتَّى يَنْتَصِبَ أَحَدُهمَ لِلإِمَامَةِ». اهـ

ثَانِيًا: الحِكْمَةُ مِنَ الإِمَامَةِ:

١- طُبِعَ بَنُو آدَمَ -إِلاَّ الأَنْبِيَاءَ وَالمُرسَلِينَ - عَلَى حُبِّ الاَنْتِصَافِ وَعَدَمِ الإِنْصَافِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ سُلطَانٌ يَسُوسُ أُمُورَهُمْ؛ لَكَانُوا كَوْحُوشِ الغَابَةِ، وَحِيتَانِ البَحْرِ؛ يَأْكُلُ القَوِيُّ الضَّعِيفَ.

وَإِنْ شِئْتُ أَنْ تَرَى هَذِهِ الحَقِيقَةَ نُصْبَ عَيْنَيكَ؛ فَانْظُرْ فِي هَذَا الزَّمَنِ -مَشَلاً إِلَى «إِشَارَاتِ المُرُورِ» كَيفَ تُنَظِّمُ هَذِهِ «الإِشَارَاتُ» سَيْرَ النَّاسِ بِسَيَّارَاتِهِم؛ فَإِذَا حَصَلَ عَطَلٌ فِيهَا رَأَيتَ شَرِيعَةَ الغَابِ سَيْرَ النَّاسِ بِسَيَّارَاتِهِم؛ فَإِذَا حَصَلَ عَطَلٌ فِيهَا رَأَيتَ شَرِيعَةَ الغَابِ تَرْفَعُ أَعلامَهَا؛ فَلا تَسْأَلُ عَنِ المُقَاحَمَاتِ الشَّدِيدَةِ بَينَ قَائِدِي السَّيَّارَاتِ؛ كُلٌ مِنهُم يُريدُ أَنْ يَنْفُذَ الأَوَّلَ، لا فَرْقَ بَينَ مُتَعَلِّمِهُم وَمُّ وَقَيْهِمْ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَتِ السَّيَّارَاتُ وَمُثَقَّفِهِمْ، وَبَينَ جَاهِلْهِمْ وسُوقِيِّهِمْ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَتِ السَّيَّارَاتُ وَمُثَقَّفِهِمْ، وَبَينَ جَاهِلْهِمْ وسُوقِيِّهِمْ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَتِ السَّيَّارَاتُ الضَّرَاتِ وَلَشَتَامُ، وَقَدْ يَرْتَقِي إِلَى الضَّيْرِ، وَفَكَ هَذَا الاخْتِناقِ. الشَّيْر، وَفَكَ هَذَا الاخْتِناقِ.

فَمَا بَالُكَ بِالبَلَدِ الَّتِي لا سُلطَانَ فِيهَا يُحْكِمُ أَمْرَها، فَيَمْنَعُ المَظَالِمَ، وَيُنْظِمُ أَحوالَ النَّاسِ فِي المَظَالِمَ، وَيُنْظِمُ أَحوالَ النَّاسِ فِي مَعَاشِهِمْ..؟ لا رَيبَ أَنَّها سَتَكُونُ مَسْرَحَ فَوضَى، وَفَلاةَ سِبَاعِ.

وَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-: «لا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلاَّ أَمِيرٌ: بَرُّ، أَوْ فَاجِرٌ».

قَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ هَذَا البَّرُّ؛ فَكِيفَ بِالفَاجِرِ؟!

قَالَ: ﴿إِنَّ الفَاجِرَ يُؤَمِّنُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- بِهِ السُّبُلَ، وَيُجَاهَدُ بِهِ العَدُوهُ، وَيُحَبُّ بِهِ العَدُوهُ، وَيُحَبُّ بِهِ البَيتُ، وَتُقَامُ بِهِ الحُدُوهُ، وَيُحَبُّ بِهِ البَيتُ، وَيَعْبُدُ اللَّهَ فِيهِ المُسلِمُ آمِنًا؛ حَتَّى يَأْتِيهِ أَجَلُهُ».

أَخْرَجَهُ وَكِيعٌ فِي «أَخْبَارِ القُضَاةِ»(١)، وَالبَيهَقِيُّ فِي «الشُّعَب»(٢).

فَتَأَمَّلُ -أَيُّهَا المُسلِمُ- هَذَا الكَلامَ؛ الصَّادِرَ عَنْ عَلَم مِنْ أَعلَمِ الإِسْلام؛ وَأَحَدِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الكِرَام؛ الَّذِي عَانَى فِي فَترَةِ خِلافَتِهِ مِنْ تَفرُّقِ المُؤمِنِين، وَالاخْتِلافِ بَينَهُم فِي أَمْرِ الدُّنيَا فَترَةِ خِلافَتِهِ مِنْ تَفرُّقِ المُؤمِنِين، وَالاخْتِلافِ بَينَهُم فِي أَمْرِ الدُّنيَا وَالدِّينِ فَكَلامُهُ هَذَا: مِنْ شَرِعِ اللَّهِ -تَعَالَى-؛ فَيهِ يَجِبُ الاَّخذُ وَالتَّسلِيم، ثُمَّ هُو خُلاصَةُ تَجْرِبَةِ مَنْ بَلَغَ أَعلَى مَرَاتِبِ السِّياسَةِ، وَالتَّسلِيم، ثُمَّ هُو خُلاصَةُ تَجْرِبَةِ مَنْ بَلَغَ أَعلَى مَرَاتِبِ السِّياسَةِ، وَأَجَلَ مَقَامَاتِ الولايَةِ، فَعَضَ عَلَى حَدِيثِهِ الرَّائِقِ بِالأَسْنَان، وَإِيَّاكَ مَنْ نَزَغَاتِ الشَيطَان.

وَلَمَّا وَقَعَتْ فِتنَةُ القَولِ بِخَلقِ القُرْآنِ فِي عَهْدِ المَأْمُونِ -وَكَانَ فِي عَهْدِ المَأْمُونِ -وَكَانَ فِي عَهْدِ المَأْمُونِ -وَكَانَ فِيهَا مَا كَانَ-؛ انْطَلَقَ الإِمَامُ أَحمَدُ بْنُ حَنبَلِ مِنَ القَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالتَّهُ تَعَالَى- فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ عَنْهُ: وَالتَّجْرِبَةِ المَرْعِيَّةِ؛ فَقَالَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ عَنْهُ:

<sup>(1) (1\17).</sup> 

<sup>(1) (1/</sup> ٧٨١).

«لا بُدَّ لِلمُسلِمِينَ مِنْ حَاكِمٍ؛ أَتَذْهَبُ حُقوقُ النَّاسِ؟! وَقَالَ -أَيضًا-:

«وَالفِتْنَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَقُومُ بِأَمرِ النَّاسِ».

أَخرَجَهُ الخَلاَّلُ فِي «السُّنَّةِ»(١).

وَهَكَـذَا كُـلُّ عَـالِم، بَـلْ كُـلُّ عَـاقِلٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، لا يَخْرُجُ إِلاَّ بِهَذِهِ النَّتِيجَةِ، وَلا يَعْقِدُ قَلْبَهُ إِلاَّ عَلَى هَذِهِ العَقِيدَةِ.

٢- كُلُّ بَنِي آدَمَ لا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ -لا فِي الدُّنيَا وَلا فِي الآنيَا وَلا فِي الآخِرَةِ - إِلاَّ بِالاجْتِمَاعِ، وَالتَّعَاوُنِ، وَالتَّنَاصُرِ؛ فَالتَّعَاوُنُ عَلَى جَلْبِ مَنَافِعِهِم، وَالتَّنَاصُرُ لِدَفْع مَضَارِّهِم.

وَلِهَذَا يُقَالُ: الإِنْسَانُ مَدَنِيٌّ بِالطَّبْع.

فَإِذَا اجْتَمَعُوا، فَلا بُدَّ لَهُمْ مِنْ أُمُورٍ يَفْعَلُوْنَهَا؛ يَجْتَلِبُونَ بِهَا المَصْلَحَة؛ وَأُمُورٍ يَجْتَلِبُونَ مُطِيعِينَ المَصْلَحَة؛ وَأُمُورٍ يَجتَنِبُونَهَا لِمَا فِيهَا مِنَ المُفْسَدَةِ، وَيَكُونُونَ مُطِيعِينَ لِلآمِرِ بِتِلْكَ المَفَاسِد.

فَجَمِيعُ بَنِي آدَمَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ طَاعَةِ آمِرٍ وَنَاهٍ... إِلَخ. اهـ مِنْ كَلام شَيْخ الإِسلامِ ابْنِ تَيمِيَّةَ فِي «الحِسْبَةِ» (٢).

<sup>(1) (1/11).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (ص٢).

## ثَالِثًا: مَقَاصِدُ الإِمَامَةِ:

جِمَاعُ مَقَاصِدِ الإِمَامَةِ وَالولايَةِ عَلَى المُسْلِمِينَ: الأَمْرُ بِالمَعرُوفِ، وَالنَّهِيُ عَنِ المنْكَرِ؛ كَمَا قَالَ المَولَى -جَلَّ وَعَزَّ-: ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأَمُورِ ﴾ (١).

وَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ (٢).

قَالَ شَيْخُ الإسلام ابْنُ تَيمِيَّةً-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(٣):

«المَقْصُودُ والواجِبُ بِالوَلايَاتِ إِصْلاحُ دِينِ الخَلْقِ الَّذِي مَتَى فَاتَهُم خَسِرُوا خُسْرَانًا مُبِيْنًا، وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ مَا نَعُمُوا بِهِ فِي الدُّنيَا، وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ مَا نَعُمُوا بِهِ فِي الدُّنيَا، وَإِصلاحُ مَا لا يَقُومُ الدِّينُ إِلاَّ بِهِ مِنْ أَمْرِ دُيْنَاهُم» اهـ.

فَأَفَادَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّ مَقَاصِدَ الإِمَامَةِ؛ تَتَمَثَّلُ فِي مَقْصِدَينِ عَظِيمَين:

<sup>(</sup>١) الحج: ٤١ .

<sup>(</sup>٢) النور: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) «مجموعُ الفَتَاوى» (٢٨/ ٢٦٢).

الأوَّلُ: القِيَامُ بِدِينِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-.

وَالثَّانِي: القِيَامُ بِمَا يُصْلِحُ الدُّنيَا عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ المُطَهَّرُ، وَأَبَاحَهُ.

فَرَجَعَ الأمرُ كُلُّهُ فِي سِيَاسَةِ الأُمَّةِ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ ﴿إِنِ الحُكْمُ إِلَّ الحُكْمُ إِلَّ لِلَّهِ...﴾؛ فَدِينُ اللَّهِ –الإسْلامُ الَّذِي بَعَثَ بِهِ نبيَّنَا مُحمَّدًا ﷺ \_ فَوَ نَاتَمُ الأَدْيَانِ، وَأَكَمَلُهَا؛ جَاءَ لِتَنظِيمِ مَصَالِحِ النَّاسِ فِي الدِّينِ وَالدُّنيَا؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيءٍ ﴾ (١).

وَقَالَ: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلمُسلِمِينَ ﴾ (٢).

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الدِّينَ العَظِيمَ فَرَّطَ فِي بَعْضِ مَا يَحتَاجُهُ النَّاسُ فِي بَعْضِ مَا يَحتَاجُهُ النَّاسُ فِي أَمْرِ الدِّينِ، أَوْ سِيَاسَةِ الدُّنيا؛ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَبَرَهُ، فَخَابَ وَخَسِرَ خُسْرانًا مَبِينًا.

يَقُولُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

«لا سِيَاسَةَ إِلاَّ مَا وَافَقَ الشَّرْعَ» (٣).

وَعِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ -هَذِهِ - صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ السِّيَاسَةَ العَادِلَةَ المَحمُودَ صَاحِبُها هِيَ المُوافِقَةُ لِشَرْعِ اللَّهِ؛ الَّذِي جَاءَ بِهِ قُرآنُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) نقلها ابْنُ عَقيل الحنبليُّ وفسَّرها؛ كما في: «بدائع الفوائد» لابن القيم (٣/ ١٥٢).

يُتلَى، أَو سُنَّةٌ تَهْدِي، أَو إِجْمَاعٌ أَو قِيَاسٌ مُعتَبرَانِ فِي الشَّرِعِ المُطَهَّرِ؛ وَذَلِكَ حَتُّ، إِذْ فِي هَـذِهِ الأَدِلَّةِ الأَربَعَةِ مِنْ بَيَانِ الأَحكَامِ للأَمُورِ المَستَقِرَّةِ، وَالمُستَجَدَّةِ مِنْ نَوَازِلِ كُلِّ عَصْرٍ؛ مَا يَكفِي لِكُونِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ صَالَحِةً لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ؛ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

وَمِنْ هَذَا البَيَانِ يَتَّضِحُ أَنَّ تَقسِيمَ النَّاسِ الحُكْمَ إِلَى شَرِيعَةٍ وَسِياسَةٍ تَقسِيمٌ البَّوزِيَّةِ -رَحِمَهُ وَسِياسَةٍ تَقسِيمٌ بَاطِلٌ! وَضَّحَ هَذَا العَلاَّمَةُ ابْنُ قيِّمِ الجَوزِيَّةِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، فَقَالَ فِي مَعْرِضِ رَدِّهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ ذَلِكَ:

«وَالسِّيَاسَةُ نَوعَانِ: سِيَاسَةٌ عَادِلَةٌ؛ فَهِيَ جُزْءٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَقِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِهَا، لا قَسِيْمَتُها.

وَسِيَاسَةٌ بَاطِلَةٌ؛ مُضَادَّةٌ لِلشَّرِيَعةِ مُضَادَّةَ الظُّلْمِ للِعَدْل...».

إِلَى أَنْ قَالَ: "فهذا الفَصْلُ هو فَرْقُ ما بينَ وَرَثَةِ الأنبِياءِ وَغَيرِهِمْ، وَأَصلُهُ مَبْنِيُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ؛ وَهْوَ عُمُومُ رِسَالَتِهِ عَيْلِهِ وَغَيرِهِمْ، وَأَصلُهُ مَبْنِيُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ؛ وَهْوَ عُمُومُ رِسَالَتِهِ عَيْلِهِ بِالسُّنَّةِ إِلَى كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِليهِ العِبَادُ فِي مَعَارِفِهِمْ وَعُلُومِهِمُ، الَّتِي بِالسُّنَةِ إِلَى كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِليهِ العِبَادُ فِي مَعَارِفِهِمْ وَعُلُومِهِمُ، الَّتِي بِهَا صَلاحُهُمْ فِي مَعَاشِهِم وَمَعَادِهِمْ، وَأَنَّهُ لا حَاجَةَ إِلَى أَحَدٍ سِوَاهُ البَتَّةَ وَإِنَّمَا حَاجَتُنَا إِلَى مَنْ يُبَلِّغُنا عَنْهُ مَا جَاءَ بِهِ.

فَمَنْ لَم يَسْتَقِرَّ هَـذَا فِي قَلْبِهِ؛ لَـمْ يَرْسَخْ قَدَمُهُ فِي الإِيمَانِ بِالرَّسُولِ.

بَلْ يَجِبُ الإِيمَانُ بِعُمُومِ رِسَالَتِهِ فِي ذَلِكَ، كَمَا يَجِبُ الإِيمَانُ بِعُمُومِ رِسَالَتِهِ فِي ذَلِكَ، كَمَا يَجِبُ الإِيمَانُ بِعُمُومِ رِسَالَتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى المُكَلَّفِينَ؛ فَكَمَا لا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ

النَّاسِ عَنْ رسَالَتِهِ البَّتَّةَ، فَكَذَلِكَ لا يَخْرُجُ حَقٌّ مِنَ العِلْم بِهِ وَالعَمَل عَمَّا جَاءَ بِهِ، فَمَا جَاءَ بِهِ هُوَ الكَافِي الَّذِي لا حَاجَةً بِالأُمَّةِ إِلَى سِـوَاهُ، وَإِنَّمَـا يَحتْـاجُ إِلَـى غَـيْرِهِ مَـنْ قَلَّ نَصِيبُهُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ، فَبِحِسَبِ قِلَّةِ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ تَكُونُ حَاجَتُهُ، وَإِلاَّ فَقَدْ تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا مِنْ طَائِرِ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ وَقَدْ ذَكَرَ لِلأُمَّةِ مِنهُ عِلْمًا، وَعَلَّمَهُمْ كُلَّ شَيءٍ حَتَّى آدَابَ التَّخَلِّي، وَآدَابَ الجِمَاع، وَالنَّوْم، وَالقِيَام وَالقُعُودِ، وَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالرُّكُوبِ وَالنُّزُولِ، وَوَصَفَ لَهُمُ العَرْشَ وَالكَرسيَّ، وَالمَلائِكَةَ، وَالجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَيُومَ القِيَامَةِ وَمَا فِيهِ، حَتَّى كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنِ، وَعَرَفَّهَمُ بِرَبِّهمْ وَمَعْبُودِهِمْ أَتَمَّ تَعرِيفٍ، حَتَّى كَأَنَّهُم يَرَوْنَهُ بِمَا وَصَفَهُ لَهُمْ بِهِ مِنْ صِفاتِ كَمالِهِ، وَنُعُوتِ جَلالِهِ، وَعَرَّفَهُمُ الأنبياءَ وَأُمَمَهُم، وَمَا جَرَى لَهُمْ مَعَهُمْ، حَتَّى كَأَنَّهُم كَانُوا بَيْنَهُم، وَعَرَّفَهُمْ مِنْ أَحوالِ طُرُقِ الخَيرِ وَالشَّرِّ - دَقِيقِهَا وَجَلِيلِهَا- مَا لَمْ يُعَرِّفْهُ نَبِيٌّ لأُمَّتِهِ قَبْلَهُ، وَعَرَّفَهُمْ مِنْ أَحوَالِ المَوْتِ وَمَا يَكُونُ بِعْدَه فِي البرْزَخ، وَمَا يَحصُلُ فِيهِ مِنَ النَّعِيم وَالعَذَابِ لِلرُّوحِ وَالبَدَنِ مَا جَلَّى لَهُم ذَلِكَ، حَتَّى كَأَنَّهُم عَاينُوهُ.

وَكَذَلِكَ عَرَّفَهُمْ مِنْ أَدِلَةِ التَّوْحِيدِ وَالنَّبُوَّةِ وَالمَعَادِ، وَالرَّدِ عَلَى جَمِيعِ طَوَائِفِ عَرَفَهُ حَاجَةٌ إِلَى جَمِيعِ طَوَائِفِ أَهْلِ الكُفْرِ وَالضَّلالِ؛ مَا لَيْس لِمَنْ عَرَفَهُ حَاجَةٌ إِلَى كَلامٍ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ البَتَّةَ، وَكَذَلِكَ عَرَّفَهُم مِنْ مَكَايدِ الحُرُوبِ، وَلِقَاءِ العَدُوِّ وَطُرُقِ الظَّفَرِ بِهِ؛ مَا لَوْ عَلِمُوهُ وَفَعَلُوهُ؛ لَمْ يَقُمْ لَهُمْ عَدُقٌ أَبِدًا.

وَكَذَلِكَ عَرَّفَهَمْ مِنْ مَكَايدِ إِبلِيسَ وَطُرُقِهِ الَّتِي يَأْتِيهِمْ مِنهَا، وَيَحْتَرِزُونَ بِهَا مِنْ كَيْدِهِ وَمَكْرِهِ، وَمَا يَدْفَعُونَ بِهِ شَرَّهُ مَا لا مَزِيدَ عَلَيْه.

وَبِذَلِكَ أَرشَدَهُمْ فِي مَعَاشِهِم إِلَى مَا لَوْ فَعَلُوهُ؛ لاستَقَامَتْ لَهُمْ دُنْيَاهُم أَعْظَمَ اسْتِقَامةٍ.

وَبِالجُملَةِ؛ فَقَدْ جَاءَهُم رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِخيْرِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ بِحَذَافِيرِهِ، وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ بِهِمْ حَاجَةً إِلَى أَحَدٍ سِوَاهُ؛ وَلِهَذَا خَتَمَ اللَّهُ بِهِ دِيوَانَ النَّبُوّةِ؛ فَلَمْ يَجْعَلْ بَعدَهُ رَسُولا؛ لاستِغْناءِ الأُمَّةِ بِهِ عَمَّنْ اللَّهُ بِهِ دِيوَانَ النَّبُوّةِ؛ فَلَمْ يَجْعَلْ بَعدَهُ رَسُولا؛ لاستِغْناءِ الأُمَّةِ بِهِ عَمَّنْ سِيَاسَةٍ سِوَاهُ؛ فَكيفَ يُظنُّ أَنَّ شَرِيعَتَهُ الكَامِلَةَ المُكَمَّلَةَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى سِيَاسَةٍ خَارِجَةٍ عَنْهَا؟! أو إِلَى قِيَاسٍ خَارِجٍ خَنهَا؟! أو إِلَى مَعْقُولٍ خَارِجٍ عَنهَا؟! فَمَنْ ظَنَّ ذَلِكَ؛ فَهُو كَمَنْ ظَنَّ عَلَيْ بَالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى مَعْقُولٍ خَارِجٍ عَنهَا؟! فَمَنْ ظَنَّ ذَلِكَ؛ فَهُو كَمَنْ ظَنَّ فَلُو بَالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى رَسُولٍ آخَرَ بَعدَهُ، وَسَبَبُ هَذَا كُلِّهِ خَفَاءُ مَا أَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى مَنْ ظَنَّ ذَلِكَ؛

قَالَ -تَعَالَى-: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

وَقَالَ -تَعَالَى-: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبِيْانًا لِكُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للِمُسلِمِينَ﴾.

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿إِنَّ هَذَا القُرآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾.

وَقَالَ -تَعَالَى-: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لَمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ ﴾.

وَكَيفَ يَشْفِي مَا فِي الصَّدُورِ كِتَابٌ لا يَفي بِعُشَرِ مِعْشارِ مَا النَّاسُ مُحتَاجُونَ إِلَيهِ -عَلَى زَعْمِهمُ البَاطِل-؟!

وَيَا لِلَّهِ العَجَبُ! كَيفَ كَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ قَبْلَ وَضْعِ هَذِهِ القَوَانِينِ، وَاستِخْرَاجِ هَذِهِ الآرَاءِ وَالمَقَاييسِ وَالأَقْوَالِ؟ أَهَلْ كَانُوا مُهْتدِينَ بِالنُّصُوصِ؟ أَم كَانُوا عَلَى خِلافِ ذَلِكَ حَتَى جَاءَ المُتَاخِّرُونَ أَعلَمَ مِنْهُم وَأَهدَى مِنهُم؟! هَذَا مَا لا يَظُنُّهُ مَنْ بِهِ رَمَقٌ مِنْ عَقْلِ أَو حَيَاءٍ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الخُذْلانِ.

وَلَكِنْ مَنْ أُوتِيَ فَهمًا فِي الْكِتَابِ وَأَحَادِيثِ الرَّسُولِ ﷺ: السَّعُنْى بِهِمَا عَنْ غَيْرِهمَا بِحَسْبِ مَا أُوتِيهِ مِنَ الفَهْمِ، وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيم.

وَهَذَا الفَصْلُ لَو بُسِطَ كَمَا يَنْبَغِي؛ لَقَامَ منْهُ عِدَّةُ أَسْفارٍ؛ وَلَكِنْ هَـذِهِ لَفُظَاتٌ تُشِيرَ إِلَى مَا وَرَاءَهَا. اهـ كَلامُ ابْنِ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- مِنْ «بَدَائِعِ الفَوَائِدِ»(١).

وَقَدَ بَيَّنَ العُلمَاءُ كَثِيرًا مِنَ المقَاصِدِ الأَسَاسِيَّةِ لِلإِمَامَةِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ، مَا بَيْنَ مُطَوِّلٍ وَمُخْتَصِرٍ، وَأَلَّفَ صِدِّيق حَسَن خَان (المُتَوَفَّى سَنَةِ ١٣٠٧هـ) كِتَابًا بِعُنْوَانِ "إِكْلِيلُ الكَرَامَة فِي تَبْيَانِ مَقَاصِدِ الإِمَامَة».

وَلَمَّا رَأَيتُ العَلاَّمَةَ ابْنَ جَمَاعَةَ الكِنَانِيَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

<sup>(1) (7/001 - 101)</sup> 

قَدْ اسْتَوفَى جُلَّ هَذِهِ المَقَاصِدِ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالحُقُوقِ الوَاجِبَةِ عَلَى السُّلْطَانِ؛ آثَرْتُ سِيَاقَها كَمَا ذَكَرَهَا، حَيْثُ ذَكَرَ الحُقُوقَ الَّتِي لِلسُّلْطَانِ، وَالحُقُوقَ الَّتِي عَلَيْهِ، وَهَذَا مَسْرَدُهَا (١):

«لِلسُّلْطَانِ وَالْخَلِيفَةِ عَلَى الْأُمَّةِ عَشْرةُ حُقُوقٍ، وَلَهُمْ عَلَيْهِ عَشْرَةُ حُقُوقٍ: حُقُوقٍ:

أُمًّا حُقُوقُ السُّلْطَانِ العَشْرَةُ:

فَالحَقُّ الأوَّل:

بَذْلُ الطَّاعَةِ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ أَو يَنْهَى عَنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيةً؛ قَالَ اللَّهُ -تَعَالَى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾.

وأُولو الأمرِ هُم: الإِمَامُ ونُوَّابُهُ -عِنْدَ الأكثَرِينَ-.

وَقِيلَ: هُمُ العُلَمَاءُ (٢).

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ - أَوْ كَرِهَ- مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعصِيةٍ».

فَقَدْ أُوجَبَ اللَّهُ -تَعَالَى- وَرَسُولُهُ: طاعَةَ وَلَيِّ الأَمْرِ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) "تحريدُ الأحْكامِ في تدْبيرِ أَهلِ الإسلامِ" (ص ٦١ - ٧١)، وانظر: حقوق الرعية في: "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص ١٩)، حيث قال: "ويُلزَمُ الإِمَامَ مِنْ أُمُورِ الأُمَّةِ عَشرَةُ أَشياءَ".

<sup>(</sup>٢) انظر لِبَيَانِ الصَّحيح مِنَ القولَيْن (ص ٨٧، ٨٨) مِنْ هذا الكتاب.

يَسْتَثْنِ مِنْهُ سِوَى المَعصِيةِ، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الامتِثَالِ.

الحَقُّ الثَّانِي:

بَذْلُ النَّصِيحَةِ لَهُ سِرًّا وَعَلانِيَةً.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الدِّينُ النَّصيحَةُ»، قَالُوا: لَمِنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ، وَلَرسُولِهِ، وَلِكِتَابِهِ، ولأَئِمَّةِ المُسلِمِينَ، وَعَامَّتِهِم».

الحَقُّ الثَّالِثُ:

القِيَامُ بِنُصْرَتِهِم بَاطِنًا وَظَاهِرًا بِبَذْلِ المجْهُودِ فِي ذَلِكَ لِمَا فِيهِ نَصْرُ المُسلِمِينَ وَإِقَامَةُ حُرْمَةِ الدِّينِ، وَكَفَّ أَيْدي المُعَتِدينَ.

الحَقُّ الرَّابِعُ:

أَنْ يُعْرَفَ لَهُ عَظِيمُ حَقِّهِ، وَمَا يَجِبُ مِنْ تَعْظيمِ قَدْرِهِ، فَيُعَامَلَ بِمَا يَجِبُ مِنْ تَعْظيمِ قَدْرِهِ، فَيُعَامَلَ بِمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الاحْتِرامِ وَالإِكْرَامِ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ -تَعَالَى- لَهُ مِنَ الإعْظَامِ، وَلِذَلِكَ كَانَ العُلَمَاءُ الأعلامُ مِنْ أَئِمَّةِ الإسلامِ يُعْظِمُونَ كُرْمَتَهُم، وَلِذَلِكَ كَانَ العُلَمَاءُ الأعلامُ مِنْ أَئِمَّةِ الإسلامِ يُعْظِمُونَ حُرْمَتَهُم، وَيُلَبُّونَ دَعْوَتَهم مَعَ زُهْدِهِمْ وَوَرَعِهم، وَعَدَمِ الطَّمَعِ فِيمَا لَدَيْهِم، وَمَا يَفْعَلُهُ بَعضُ المُنتَسِينَ إِلَى الزُّهْدِ مِنْ قِلَّةِ الأَدَبِ مَعَهُم؛ فليسَ مِنَ السُّنَةِ.

الحَقُّ الخَامِسُ:

إِيقَاظُهُ عِنْدَ غَفْلَتِهِ، وَإِرشَادُهُ عِنْدَ هَفْوَتِهِ؛ شَفَقَةً عَلَيهِ، وَحِفْظًا لِدِينِهِ وَعِرْضِه، وَصِيَانَةً لِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَيهِ مِنَ الخَطَأِ فِيهِ.

## الحقُّ السَّادِسُ:

تَحذِيهُ مِنْ عَدُوِّ يَقْصِدُهُ بِسُوءِ، وَحَاسِدٍ يَرُومُهُ بِأَذَّى، أَوْ خَارِجِيِّ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ -عَلَى خِارِجِيٍّ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ -عَلَى خِارِجِيٍّ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ -عَلَى اخْتِلافِ أَنْواعِ ذلكَ وأَجنَاسِهِ-؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ آكَدِ حُقُوقِهِ وأَوْجَبِهَا.

## الحَقُّ السَّابِعُ:

إعلامُهُ بِسِيرَةِ عُمَّالِهِ، الَّذِينَ هُوَ مُطَالَبٌ بِهِمْ، وَمَشغُولُ الذِّمَّةِ بِسَبَهِمْ؛ ليَنْظُرَ لِنَفْسِهِ فِي خَلاصِ ذِمَّتِهِ؛ وَلِلأُمَّةِ فِي مَصَالِحِ مُلْكِهِ وَرَعِيَّتِهِ.

## الحَقُّ الثَّامِنُ:

إِعَانَتُهُ عَلَى مَا تَحَمَّلَهُ مِنْ أَعْباءِ الأُمَّةِ، وَمُسَاعَدَتُهُ عَلَى ذَلِكَ بِقَدْرِ المُكْنَةِ، وَالتَّقْوَى ، بِقَدْرِ المُكْنَةِ، قَالَ اللَّهُ -تَعَالَى-: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى ﴾، وَأَحَقُّ مَنْ أُعِينَ عَلَى ذَلِكَ وُلاةُ الأُمُورِ.

#### الحقُّ التَّاسِعُ:

رَدُّ القُلوبِ النَّافِرَةِ عَنْهُ إِلَيهِ، وَجَمْعُ مَحَبَّةِ النَّاسِ عَلَيْهِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ الأُمَّةِ، وَانتِظَامِ أُمورِ المِلَّةِ.

#### الحقُّ العَاشِرُ:

الذَّبُّ عَنْهُ بِالقَوْلِ والفِعْلِ، وَبِالمَالِ والنَّفْسِ والأهْلِ؛ فِي الظَّاهِرِ وَالبَّاطِنِ، وَالسِّرِّ وَالعَلانِيَةِ.

وَإِذَا وَفَّتِ الرَّعِيَّةُ بِهَذِهِ الحُقُوقِ العشْرَةِ الواجِبَةِ، وَأَحسَنَتِ القِيَامَ بِمَجَامِعِها، وَالمُرَاعَاةَ لِمَوَاقِعِهَا؛ صَفَتِ القُلُوبُ وَأَخْلَصَتْ، وَاجْتَمَعَتِ الكَلِمَةُ وَانْتَصَرَتْ.

وَأَمَّا حُقُوقُ الرَّعِيَّةِ العَشْرَةُ عَلَى السُّلْطَانِ:

فالأوَّلُ:

حِمَايةُ بيْضَةِ الإسلامِ والذَّبُ عَنْهَا، إِمَّا فِي كُلِّ إِقلِيمٍ -إِنْ كَانَ مَعْوَضًا إِلَيْهِ، فَيَقُومُ خَلِيفَةً-، أَوْ فِي القُطْرِ المُختَصِّ بِهِ إِنْ كَانَ مُعْوَضًا إِلَيْهِ، فَيَقُومُ بِجهِادِ المُشرِكِينَ، وَدَفْعِ المُحَارِبِينَ وَالبَاغِينَ، وَتَدبِيرِ الجُينُوشِ، وَتَجنِيدِ الجُنُودِ، وَتَحصِينِ الثُّغُورِ بِالعُدَّةِ المَانِعَةِ، وَالعُدَّةِ الدَّافِعَةِ، وَالعُدَّةِ الدَّافِعَةِ، وَبِالنَّظَرِ فِي تَرتِيبِ الأَجْنَادِ فِي الجِهَاتِ عَلَى حَسْبِ الحَاجَاتِ وَتَقْدِيرِ إِقْطَاعِهِمْ، وَأَرْزَاقِهِمْ، وَصَلاح أَحوَالِهِم.

الحَقُّ الثَّانِي:

حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ المُقرَّرَةِ، وَقَوَاعِدِهِ المُحَرَّرَةِ، وَرَدُّ البِدَعِ وَالمُبتَدِعِينَ، وَإِيضَاحُ حُجَجِ الدِّينِ، وَنَشْرُ العُلُومِ الشَّرِعِيَّةِ، وَتَعظِيمُ وَالمُبتَدِعِينَ، وَإِيضَاحُ حُجَجِ الدِّينِ، وَنَشْرُ العُلُومِ الشَّرِعِيَّةِ، وَتَعظِيمُ العِلْمِ وَأَهْلِهِ، وَمُخَالَطَةُ العُلَمَاءِ الأَعْلامِ، العَلْمَاءِ الأَعْلامِ، النَّصَحَاءِ لِدِينِ الإسلامِ، وَمُشَاوَرَتُهُم فِي مَوَارِدِ الأَحكامِ، وَمَصَادِرِ النَّصَحَاءِ لِدِينِ الإسلامِ، وَمُشَاوَرَتُهُم فِي مَوَارِدِ الأَحكامِ، وَمَصَادِرِ النَّقْضِ وَالإِبْرَامِ.

قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - لِنَبِيِّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُرْ .

قَالَ الحَسَنُ: «كَانَ -وَاللَّهِ- غَنِيًّا عَنِ المُشَاوَرَةِ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَستَنَّ لَهُم».

الحَقُّ الثَّالِثُ:

إِقَامَةُ شَعَائِرِ الإسلامِ، كَفُرُوضِ الصَّلَوَاتِ، والجُمَعِ وَالجَمَاعَاتِ، وَالجُمَعِ وَالجَمَاعَاتِ، وَالأَذَانِ، وَالإِقَامَةِ، وَالخَطَابَةِ، وَالإَمَامَةِ، وَمِنْهُ: النَّظَرُ فِي أَمْرِ الصِّيامِ وَالفِطْرِ وَأَهِلَّتِهِ، وَحَجِّ البَيْتِ الحَرَامِ وَعُمْرَتِهِ.

وَمِنْهَ: الاعْتِنَاءُ بِالأعيَادِ، وَتَيسِيرُ الحَجِيجِ مِنْ نَوَاحِي البِلادِ، وَتَيسِيرُ الحَجِيجِ مِنْ نَوَاحِي البِلادِ، وَإِصْلاحُ طُرُقِهَا وَأَمْنِهَا فِي مَسِيرِهِم، وَانْتِخَابُ مَنْ يَنْظُرُ أُمُورَهُم.

الحَقُّ الرَّابعُ:

فَصْلُ القَضَايَا وَالأَحْكَامِ، بِتَقْلِيدِ الوُلاةِ وَالحُكَّامِ؛ لِقَطْعِ المُنَازَعَاتِ بَينَ الخُصُومِ، وَكَفِّ الظَّالِمِ عَنِ المظلُومِ، وَلا يُولِّي ذَلِكَ المُنَازَعَاتِ بَينَ الخُصُومِ، وَكَفِّ الظَّالِمِ عَنِ المظلُومِ، وَلا يُولِّي ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ يَشِقُ بِدِيَانَتِهِ وَصِيَانَتِهِ مِنَ العُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ، وَالكُفَاةِ النَّصَحَاءِ، وَلا يَدَعُ السُّؤَالَ عَنْ أَحبَارِهِم، وَالبَحْثَ عَنْ أَحوَالِهِم؛ النَّصَحَاءِ، وَلا يَدَعُ السُّؤَالَ عَنْ أَحبَارِهِم، وَالبَحْثَ عَنْ أَحوَالِهِم؛ لِيَعْلَمَ حَالَ الولاةِ مَعَ الرَّعِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ مَسؤُولٌ عَنْهُم، مُطَالَبٌ بالجِنَايَةِ مِنْهُم.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كُلُّ رَاعٍ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». الحَقُّ الخَامِسُ:

إِقَامَةُ فَرْضِ الجِهَادِ بِنَفْسِهِ، وَبِجُيوشِهِ، أَوْ سرايَاهُ وَبُعُوثِهِ، وأَقَلُّ

مَا يَجِبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً؛ إِنْ كَانَ بِالمُسلِمِينَ قُوَّةٌ، فَإِنْ دَعَتِ الْحَاجَةِ، وَلا يُخْلِي سَنَةً مِنْ الْحَاجَةِ، وَلا يُخْلِي سَنَةً مِنْ جِهَادٍ إِلاَّ لُعذْرٍ؛ كَضَعْفٍ بِالمُسلِمِينَ -وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى-، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى-، وَالْعِيَادُ بِلاَهِ الْمُتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَيهَا.

وَيَبْدَأُ بِقِتَالِ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الكُفَّارِ إِلاَّ إِذَا قَصَدَهُ الأَبعَدُ، فَيَبْدَأُ بِقِتَالِهِ لِدَفْعِهِ.

## الحَقُّ السَّادِسُ:

إِقَامَةُ الحُدُودِ الشَّرِعِيَّةِ عَلَى الشُّرُوطِ المَرِعِيَّةِ؛ صِيَانَةً لِمَحارِمِ اللَّهِ عَنِ التَّخَطِّي إِلَيهَا، وَيُسَوِّي اللَّهِ عَنِ التَّخَطِّي إِلَيهَا، وَيُسَوِّي اللَّهِ عَنِ التَّخَطِّي إِلَيهَا، وَيُسَوِّي فِي اللَّهِ عَنِ التَّخَطِّي إِلَيهَا، وَيُسَوِّي فِي الحَدُودِ بَيْنَ القَوِيِّ وَالضَّعِيفِ، وَالوَضِيعِ وَالشَّرِيفِ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ:

"إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم: أَنَّهم كَانُوا يُقِيمُونَ الحُدُودَ عَلَى الوَضِيعِ، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ؛ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا».

# الحَقُّ السَّابِعُ:

جِبَايَةُ الزَّكُوَاتِ وَالجِزْيَةِ مِنْ أَهلِهَا؛ وَأَمْوالِ الفَيءِ والخَرَاجِ عِنْدَ مَحِلِّهَا، وَصَرْفُ ذَلِكَ فِي مَصَارِفِه الشَّرِعِيَّةِ، وَجِهَاتِهِ المَرضِيَّةِ، وَضَبطُ جِهَاتِ ذَلِكَ، وَتَفْوِيضُهُ إِلَى الثِّقَاتِ مِنَ العُمَّالِ.

## الحَقُّ الثَّامِنُ:

النَّظَرُ فِي أَوْقَافِ البِرِّ والقُرُبَاتِ، وَصَرْفُها فِيمَا هِيَ لهُ مِنَ الجِهَاتِ، وَعَرْفُها فِيمَا هِيَ لهُ مِنَ الجِهَاتِ، وَعِمَارَةُ القَنَاطِرِ وَتَسهِيلُ سُبُلِ الخَيْراتِ.

## الحَقُّ التَّاسِعُ:

النَّظَرُ فِي قَسْمِ الغَنَائِمِ وَتقْسِيمِهَا، وَصَرْفُ أَخْماسِهَا إِلَى وَمُسْتَجِقِيهَا.

#### الحَقُّ العَاشِرُ:

العَدْلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَسُلُوكُ مَوارِدِهِ فِي جَمِيعِ شَأْنِهِ؛ قَالَ - تَعَالَى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإحْسَانِ ﴾.

وَقَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾.

وَفِي كَلامِ الحِكْمَةِ: عَدْلُ المَلِكِ حَيَاةُ الرَّعِيَّةِ وَرُوحُ المَمْلَكَةِ، فَمَا بَقَاءُ جَسَدٍ لا رُوحَ فِيهِ؟!

فيَجِبُ عَلَى مَنْ حَكَّمَهُ اللَّهُ -تَعَالَى- فِي عِبَادِهِ، وَمَلَّكَهُ شَيئًا مِنْ بِلادِهِ، أَنْ يَجعَلَ العَدْلَ أَصْلَ اعْتِمادِهِ، وَقَاعِدَةَ اسْتِنَادِهِ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَصَالِحِ العَبادِ، وَعِمَارَةِ البِلادِ؛ وَلأَنَّ نِعَمَ اللَّهِ يَجِبُ شُكْرُهَا، وَأَنْ يَكُونَ الشُّلطَانِ فَوْقَ كُلِّ وَأَنْ يَكُونَ الشُّلطَانِ فَوْقَ كُلِّ فَيْمَةُ اللَّهِ عَلَى السُّلطَانِ فَوْقَ كُلِّ فِعْمَةٍ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ شُكْرُهُ أَعظَمَ مِنْ كُلِّ شُكْرٍ.

وَأَفْضَلُ مَا يَشْكُرُ بِهِ السُّلطَانُ لِلَّهِ -تعالى-: إِقَامَةُ العَدْلِ فِيمَا

حَكَّمَهُ فِيهِ.

وَقَدِ اتَّفَقَتْ شَرَائِعُ الأنبِياءِ، وَآرَاءُ الحُكَمَاءِ وَالعُقَلاءِ؛ أَنَّ العَدْلَ سَبَبٌ لِخَرَابِ سَبَبٌ لِخُرَابِ وَأَنَّ الظُّلْمَ وَالجَوْرَ سَبَبٌ لِخَرَابِ سَبَبٌ لِخَرَابِ المَمَالِكِ، وَاقْتِحَام المَهالِكِ، وَلا شَكَّ عِنْدَهُم فِي ذَلِكَ ...» اهـ.

#### الفكالرابع

# فِي وُجُوبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عَلَيْرِ مَعْصِيةٍ

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِوُلاةِ الأَمْرِ مِنَ المُسْلِمِينَ -فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ - مُجْمَعٌ عَلَى وَجُوبِهِ عَنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهُوَ أَصْلُ مِنْ أَصُولِهِمُ الَّتِي بَايَنُوا بِهَا أَهْلَ البِدَعِ وَالأَهْوَاءِ.

وَقَلَ أَنْ تَرَى مُؤَلَّفاً فِي عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلاَّ وَهُوَ يَنُصُّ عَلَى وَجُوبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوُلاةِ الأَمْرِ، وَإِنْ جَارُوا وَظَلَمُوا، وَإِنْ فَسَقُوا وَفَجَرُوا.

وقَـدْ نَقَـلَ الإِجمَاعِ عَلَى ذَلِكَ حَرْبٌ الكِرْمَانِيُّ -صَاحِبُ الإِمَامِ أَحمد- حيثُ قَالَ فِي «العَقِيدَةِ» الَّتِي نَقَلَهَا عَن جميع السلَفِ:

"وَالانقيادُ لِمَن وَلاَّهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- أَمْرَكُم، لا تَنزعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ، وَلا تَخرُجُ عَلَيهِ بِسَيفٍ، حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ فرَجًا وَمَخرَجًا، وَلا تَخرُجُ عَلَى السُّلْطَانِ، وَتَسمَعُ، وَتُطِيعُ، وَلا تَنكُثْ بَيعَتَهُ، فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ مُبتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِلجَمَاعَةِ». اهـ (١).

يَقُولُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: «هَؤُلاء -يَعْنِي المُلُوكَ-

<sup>(</sup>١) نقلها ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص ٣٩٩ - ٤٠٦)، وينظر (ص ٩١).

وَإِنْ رَقَصَتْ بِهِمْ الهَمَالِيجُ (١)، وَوَطِىءَ النَّاسُ أَعْقَابَهُمْ؛ فَإِنَّ ذُلَّ المَعْصِيَةِ فِي قُلُوبِهِمْ، إِلاَّ أَنَّ الحَقَّ أَلْزَمَنَا طَاعَتَهُمْ، وَمَنَعَنَا مِنَ الخَرُوجِ عَلَيْهِمْ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْتَدْفِعَ بِالتَّوْبَةِ وَالدُّعَاءِ مَضَرَّتَهُمْ، فَمَنْ أَلذُ رُوجِ عَلَيْهِمْ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْتَدْفِعَ بِالتَّوْبَةِ وَالدُّعَاءِ مَضَرَّتَهُمْ، فَمَنْ أَلخُرُوجِ عَلَيْهِمْ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْتَدْفِعَ بِالتَّوْبَةِ وَالدُّعَاءِ مَضَرَّتَهُمْ، فَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا لَزِمَ ذَلِكَ، وَعَمِلَ بِهِ، وَلَمْ يُخَالِفُهُ (١) اهد.

وَقَدْ بَيَّنَ العَلاَّمَةُ صَدرُ الدِّينِ السُّلَمِيُّ فِي رِسَالَتِهِ: «طَاعَةُ السُّلطَانِ» (٣) الحِكمَة مِنْ تَأْكِيدِ الشَّارِعِ عَلَى وُجُوبِ السَّمعِ السُّلطَانِ» (١) الحِكمَة مِنْ تَأْكِيدِ الشَّارِعِ عَلَى وُجُوبِ السَّمعِ وَالطَّاعَةِ للأئِمَّةِ فِي غَيرِ مَعصِيةٍ، وَتَحذِيرَهُ الشَّدِيدِ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِم كَذَلِكَ، فَقَالَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

"وَقَدْ رُوِّينَا فِي الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ -أُو كَادَتْ أَنْ تَبلُغَهُ-: أَمْرُ النَّبِيِّ عَلَيْ بِالسَّمِعِ وَالطَّاعَةِ لِوَلِيِّ الأَمْرِ وَمُنَاصَحَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَالدَّعَاءِ لَهُ: مَا لَوُ ذَكَرْنَاهُ لَطَالَ الكَلامُ، لَكِنِ وَمُنَاصَحَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَالدَّعَاءِ لَهُ: مَا لَوُ ذَكَرْنَاهُ لَطَالَ الكَلامُ، لَكِنِ اعْلَمُ –أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَإِيَّايَ إِلَى الاتِّبَاعِ، وَجَنَّبَنَا الزَّيغَ وَالاَبْتِدَاعَ-: أَنَّ اعْلَمُ مَنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ المُطَهَّرَةِ، وَالمِلَّةِ الحَنِيفَةِ المُحَرَّرَةِ: أَنَّ طَاعَةَ الأَئِمَةِ فَرضٌ عَلَى كُلِّ الرَّعِيَّةِ، وَأَنَّ طَاعَةَ السُّلطَانِ مَقرُونَةٌ بِطَاعَةِ الأَعْمَةِ فَرضٌ عَلَى كُلِّ الرَّعِيَّةِ، وَأَنَّ طَاعَةَ السُّلطَانِ مَقرُونَةٌ بِطَاعَةِ الرَّحَمَنِ، وَأَنَّ طَاعَة السُّلطَانِ مَقرُونَةٌ بِطَاعَةِ الرَّحَمَنِ، وَأَنَّ طَاعَة السُّلطَانِ مَقرُونَةٌ إِلَى اللَّهِ وَالْمِلْةِ وَلَى اللَّعْمَةِ السُّلطَانِ مَقرُونَةٌ بِطَاعَةِ السُّلطَانِ مَقرُونَةٌ السُّلطَانِ مَقرُونَةٌ السُّلطَانِ تُوَلِّفُ شَمْلَ الدِّينِ، وَتُنَظِّمُ أَمْرَ المُصلِمِينَ.

وَأُنَّ عِصيَانَ السُّلطَانِ يَهدِمُ أَرْكَانَ المِلَّةِ، وَأَنَّ أَرفَعَ مَنَازِلِ

<sup>(</sup>١) فارسي مُعرّب، والهماليج: نوع من الدَّواب.

<sup>(</sup>٢) كتاب «آداب الحسن البصري» لابن الجوزي: (ص١٢١).

<sup>(</sup>٣) (ص ٤٥).

السَّعَادَةِ طَاعَةُ السُّلْطَانِ، وَأَنَّ طَاعَةَ السُّلْطَانِ عِصمَةٌ مِنْ كُلِّ فِتنَةٍ، وَنَجَاةٌ مِنْ كُلِّ شُبهَةٍ، وَأَنَّ طَاعَةَ السُّلْطَانِ عِصمَةٌ لِمَنْ لَجَأَ إِلَيهَا، وَبِطَاعَةِ السَّلْطِينِ تُقَامُ الحُدُودُ، وَتُؤدَّى وَجِرْزٌ لِمَنْ دَخلَ فِيهَا، وَبِطَاعَةِ السَّلْطِينِ تُقَامُ الحُدُودُ، وَتُؤدَّى الفَرَائِضُ، وَتُحقَنُ الدِّمَاءُ، وَتَأْمَنُ السُّبُلُ، وَمَا أَحسَنَ مَا قَالَتِ الفَرَائِضُ، وَتُحقَنُ الدِّمَاءُ، وَتَأْمَنُ السُّبُلُ، وَمَا أَحسَنَ مَا قَالَتِ العُلْمَاءُ: إِنَّ طَاعَةَ السُّلْطَانِ هُدًى لِمَن اسْتَضَاءَ بِنُورِهَا، وَمَوْئِلُ لِمَنْ حَافَظَ عَلَيهَا.

وَإِنَّ الْخَارِجَ مِنْ طَاعَةِ السُّلَطَانِ مُنقَطِعُ العِصمةِ، بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ المَّتِينُ، وَدِينُهُ القَوِيمُ، وَجُنتَهُ اللَّهِ المَتِينُ، وَدِينُهُ القَوِيمُ، وَجُنتَهُ الوَاقِيَةُ، وَأَنَّ الخُرُوجَ مِنهَا خُرُوجٌ مِنْ أُنسِ الطَّاعَةِ إِلَى وَحشَةِ المَعصِيةِ، وَمِنْ أَسَرَّ غِشَ السُّلَطَانِ؛ ذَلَّ وَزَلَّ، وَمَنْ أَخلَصَ لَهُ المَحصِيةِ، وَمِنْ أَسَرَّ غِشَ السُّلَطَانِ؛ ذَلَّ وَزَلَّ، وَمَنْ أَخلَصَ لَهُ المَحَبَّةَ وَالنُّصحَ؛ حَلَّ مِنَ الدِّينِ وَالدُّنيَا فِي أَرفَع مَحَلًّ.

وَقَدْ رُوِّينَا فِي الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ أَمرَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِللَّمعِ وَالطَّاعَةِ لِوَلِي اللَّمرِ وَمُنَاصَحَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ مَا لَوُ ذَكَرِنَاهُ وَالطَّاعَةِ لِوَلِي الأَمرِ وَمُنَاصَحَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ مَا لَوُ ذَكَرِنَاهُ وَالطَّاعَةِ لِهُ مَا لَوُ ذَكَرِنَاهُ وَالطَّرُ وَسَأَمَهُ الخَاطِرُ وَمَا تَقَدَّمَ ، فَاقْتَصَرِنَا عَلَى مَا أَورَدْنَاهُ ، وَاكتَفَينَا بِمَا بَيَّنَاهُ ». اهـ

وَكُلُّ مَا ذَكَرَهُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- حَقُّ؛ مَا دَامَ السُّلطَانُ لَمْ يَامُر بِمَعصِيةِ اللَّهِ -تَعَالَى-؛ فَقَدْ يَامُر بِمَعصِيةِ اللَّهِ -تَعَالَى-؛ فَقَدْ حَرُمَتْ طَاعَتُهُ فِي المَعصِيةِ، وَفِي ذَلِكَ مَصَالِحُ الدِّينِ وَالدُّنيَا؛ لأَنَّ حَرُمَتْ طَاعَتُهُ فِي المَعصِيةِ، وَفِي ذَلِكَ مَصَالِحُ الدِّينِ وَالدُّنيَا؛ لأَنَّ خَرُمَتْ طَاعَتُهُ فِي المَعصِيةِ، وَفِي ذَلِكَ مَصَالِحُ الدِّينِ وَالدُّنيَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ تَقدِيمٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ المَلِكِ الدَّيَّانِ، وَعِصيَانٌ لأُولِيَاءِ الشَّيطَانِ: ﴿ وَعِصيَانٌ لأُولِيَاءِ الشَّيطَانِ: ﴿ إِنَّ كَيدَ الشَّيطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾.

وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي انْعَقَدَ عندَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَى وُجُوبِ السَّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَى وُجُوبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ مَبْنِيٌ عَلَى النَّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الوَاضِحَةِ الَّتي تَوَاتَرَتْ بِذَلِكَ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ طَرَفاً مِنْهَا يَحْصُلُ بِهِ المَقْصُودُ، وَيَتَّضِحُ بِهِ الحَقُّ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-:

#### الدَّلِيلُ الأوَّلُ:

قَوْلُ اللَّهِ -تَعَالَى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهِ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (١).

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيةِ:

«لَمَّا تَقَدَّمَ إِلَى الوُلاةِ فِي الآيةِ المتَقَدِّمَةِ - يُشِيرُ إِلَى قَوْلِه: ﴿إِنَّ النَّاسِ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ النَّ تَحْكُمُ وا بِالعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً أَنْ تَحْكُمُ وا بِالعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿ وَجَلَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ -تَقَدَّمَ فِي هَذِهِ إِلَى الرَّعِيَّةِ، فَأَمَرَ بِطَاعَتِهِ -عَزَّ وَجلَّ -؛ وَهِي امْتِيالُ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ، وَطَاعَةُ الأَمْرَاءِ عَلَى قَوْلِ الجُمْهُورِ، أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ... (٢) اهـ.

قَالَ النَوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) «المحرّر الوجيز»: (١٥٨/٤) ط.المغرب.

«المُرَادُ بِأُولِي الأَمْرِ مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُ مِنَ الوُلاةِ وَالأَمْرَاءِ، هَـٰذَا قَوْلُ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالخَلَفِ مَنَ المُفَسِّرِينَ وَالفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: هُمُ الأَمْرَاءُ وَالعُلَمَاءُ... (١) اهـ

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي ﴿أُولِي الأَمْرِ﴾ اللَّهُ تَعَالَى- فِي ﴿أُولِي الأَمْرِ﴾ اللَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِطَاعَتِهِمْ فِي هَذِهِ الآية:

فَذَهَبَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ العِلْمِ -كَمَا تَقَدَّمَ- إِلَى أَنَّهَا فِي الأَمْرَاءِ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّهَا فِي أَهلِ العِلْمِ وَالفِقْهِ. وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ عَامَّةٌ تَشْمَلُ الصِّنْفَيْنِ.

قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في «تَفْسيره»(٢):

«وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: هُمُ الأَمْرَاءُ وَالسُّولَةُ؛ لِصِحَّةِ الأَخْبَارِ عَن رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا بَالأَمْرِ بِطَاعَةِ الأَثِمَّةِ وَالوُلاةِ فِيمَا كَانَ طَاعَةً، وَلِلْمُسْلِمِينَ مَصْلَحَةً...»، إِلَى أَنْ قَالَ:

«فَإِذَا كَانَ مَعْلُومَا أَنَّهُ لا طَاعَةَ وَاجِبَةٌ لأَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ أَو إِمَامٍ عَادِلٍ، وَكَانَ اللَّهُ قَدْ أَمَرَ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ بِطَاعَةِ ذِي أَمْرِنَا، كَانَ مَعْلُوماً أَنَّ الَّذِينَ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ بِطَاعَةِ ذِي أَمْرِنَا، كَانَ مَعْلُوماً أَنَّ الَّذِينَ أَمْرَ بِطَاعَتِهِمْ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - مِنْ ذَوِي أَمْرِنَا هُمُ الأَئِمَّةُ، وَمَنْ وَلاَّهُ المُسْلِمُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ فَرْضَا القَبُولُ مِنْ كُلِّ المُسْلِمُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ فَرْضَا القَبُولُ مِنْ كُلِّ

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (۱۲/۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) (٥/ ١٥٠) ط٣. الحلبي.

منْ أَمَرَ بِتَرْكِ مَعْصِيةِ اللَّهِ، وَدَعَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ لا طَاعَةَ تَجِبُ لأَحَدٍ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى فِيمَا لَمْ تَقُمْ حُجَّةُ وُجُوبِهِ إِلاَّ لِلأَئِمَّةِ الَّذِينَ الْحَدِ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى فِيمَا لَمْ تَقُمْ حُجَّةُ وُجُوبِهِ إِلاَّ لِلأَئِمَّةِ الَّذِينَ اللَّهُ عِبَادَهُ طَاعَتَهُم فِيمَا أَمَرُوا بِهِ رَعِيَّتَهُمْ مِمَّا هُوَ مَصْلَحَةٌ لِعَامَّةِ الرَّعِيَّةُ مُ اللَّهُ عِبَادَهُ طَاعَتَهُم فِيمَا أَمَرُوهُ بِذَلِكَ طَاعَتَهُمْ، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا لَمْ الرَّعِيَّةِ، فَإِنَّ عَلَى مَنْ أَمَرُوهُ بِذَلِكَ طَاعَتَهُمْ، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَكُنْ للّهِ فِيهِ مَعْصِيةٌ.

وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ؛ كَانَ مَعْلُومَاً بِذَلِكَ صِحَّةُ مَا اخْتَرْنَا مِنَ التَّوْمِيلِ دُونَ غَيْرِهِ».اهـ.

وَهَـذَا الَّـذِي رَجَّحَهُ ابْنُ جَرِيرٍ هُوَ اختِيَارُ البَيهَقِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وَقَدْ احْتَجَ لَهُ بِحُجَّةٍ أُخْرَى، فَقَالَ:

«وَالحَدِيثُ الَّذِي وَرَدَ فِي نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا فِي الأَمَرَاءِ» (١). اهـ.

وَقَد سَبَقَ الجَمِيعَ إِلَى ذَلِكَ الإِمَامُ الشافِعيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَقَرَره تقرِيرًا حَسَنًا، كَمَا نَقلَهُ الحافِظُ ابْنُ حَجَرِ (٢): قَالَ الشَّافِعِيُّ:

«كَانَ مَنْ حَوْلَ مَكَّةَ مِنَ العَرَبِ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ الإِمَارَةَ، وَكَانَتْ تَأْنَفُ أَنْ تُعطِيَ بَعْضُهَا بَعْضَا طَاعةَ الإِمَارَةِ، فَلَمَّا دَانَت لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ تُعطِيَ بَعْضُهَا بَعْضَا طَاعةَ الإِمَارَةِ، فَلَمَّا دَانَت لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالطَّاعَةِ لَمْ تَكُن تَرَى ذَلِكَ يَصْلُحُ لِغَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأُمِرُوا أَنْ يُطِيعوا أُولِى الأمْر».

<sup>(</sup>۱) «الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي: (۱۳/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) «العُجاب في بيانِ الأسباب» (٢/ ٨٩٨).

وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ هُوَ مَا أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (١) وَمُسْلِمٌ (٢) فِي «صَحِيحَيْهِمَا» عنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم ﴾، فِي عَبْدِاللَّهِ بنِ حُذَافَة بنِ قَيْسِ بنِ عدِيٍّ السَّهْمِيِّ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ.

أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. فَفِي هَذِهِ الآيَةِ وُجُوبُ السَّمْع وَالطَّاعَةِ لِوُلاةِ الأَمْرِ.

وَهَـذَا مُطْلَقٌ يُقِيَّدُ بِمَا ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ مِنْ أَنَّ الطَّاعَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

«وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي حَذْفِ الفِعْلِ عِندَ الأَمْرِ بِطَاعَتِهِمْ، وَوَكَرِهِ مَعَ طَاعَةِ الرَّسُولِ، فإنَّ الرَّسُولَ لا يَأْمُرُ إِلاَّ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِعْهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه، وَأَمَّا أُولُو الأَمْرِ فَشَرْطُ الأَمْرِ بِطَاعَتِهِمْ أَنْ لا يَكُونَ مَعْصِيَةً » (٣).

الدَّلِيلُ الثَّانِي:

أَخرَجَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» -كِتَابُ الأَحْكَامِ، بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِية -وَمُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»

<sup>.(</sup>١٨٠/٥)(١)

<sup>(7) (7/0531).</sup> 

<sup>(</sup>٣) «تفسير السعدي»: (٢/ ٨٩)، ط.السَّعديَّة.

كتَابُ الإِمَارَةِ (١)، عنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ:

«عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ».

قَوْلَهُ: «فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ» أي: فِيمَا وَافَقَ غَرَضَهُ أَو خَالَفَهُ.

قَالَ المُبَارَكْفُورِيُّ فِي «شَرْحِ التَّرْمِذِيِّ»:

«وَفِيهِ: أَنَّ الإِمَامَ إِذَا أَمَرَ بِمَندُوبٍ أَوْ مُبَاحٍ وَجَبَ.

قَالَ المُطَهَّرُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ:

«يَعْنِي: سَمْعُ كَلامِ الحَاكِمِ وَطَاعَتُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم، سَوَاءٌ أَمَرَهُ بِمَا يُوَافِقُهُ أَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ، بِشَرْطِ أَنْ لا يأْمُرَهُ بِمَعْصِيةٍ، فَإِنْ أَمَرَهُ بِهَا فَلا تَجُوزُ طَاعَتُهُ، لَكِنْ لا يَجُوزُ لَهُ مُحَارَبَةُ الإِمَامِ»(٢)اه.

وَقَوْلُهُ: «فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ» يَعْنِي: فِيمَا أُمِرَ بِهِ مِنَ المَعْصِيةِ فَقَطْ، فإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يُرَابِيَ أَوْ أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِماً بِغَيْرِ حَقِّ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَجَبَ أَنْ يُعْصَى أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ، فَلا يُمْتَثَل.

وَلا يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَلا يُسْمَعُ لَهُ مُطْلَقاً فِي الْمَعْصِيَةِ فَلا فِي الْمَعْصِيَةِ فَلا فِي الْمَعْصِيةِ فَلا فِي الْمَعْصِيةِ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَة (٣).

البخاري: (۱۳/ ۱۲۱)، ومسلم: (۳/ ۱٤٦۹).

<sup>(</sup>٢) "تحفة الأحوذي": (٥/ ٣٦٥). ط. السلفية بالمدينة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» للقَلْعِي: (ص١١٣–١١٤).

قَالَ حربٌ فِي «العَقِيدَةِ» الَّتِي نَقَلَهَا عن جَمِيع السلف: «وإِنْ أَمْرَكُ السُّلطانُ بِأَمْرٍ فِيهِ للَّهِ مَعْصِيَةٌ، فَلَيْسَ لك أَنْ تُطيعَهُ البتَّة، وَلَيْسَ لك أَنْ تُطيعَهُ البتَّة، وَلَا تَمْنَعَهُ حَقَّهُ»اهـ. (١).

#### الدَّلِيلُ التَّالِثُ:

أَخرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» -كَتَابُ الإِمَارَةِ (٢)-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ».

قَوْلُهُ: «مَنشَطِكَ» مَفْعَلٌ مِنَ النَّشَاطِ؛ أَيْ: فِي حَالَةِ نَشَاطِكَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَمَكْرَهِكَ» أَي: حَالَةَ كَرَاهَتِكَ.

وَالمُ رَادُ: فِي حَالَتِي الرِّضَى وَالسَّخَطِ، وَالعُسرِ وَاليُسْرِ، وَالخَيْرِ وَالخَيْرِ وَالخَيْرِ وَالخَيْرِ وَالشَّرِّ. قَالَهُ ابْنُ الأثِيرِ (٣).

قَالَ العُلَمَاءُ -كَمَا حَكَى النَّوَوِيُّ-:

«مَعْنَاهُ: تَجِبُ طَاعَةُ وُلاةِ الأَمُورِ فِيمَا يَشُقُّ وَتَكْرَهُهُ النُّفُوسُ، وَغَيْرُهُ مِمَّا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، فإِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَة».

قَالَ: ﴿ وَالْأَثَرَةُ: الاسْتِئْثَارُ وَالاخْتِصَاصُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ.

<sup>(</sup>١) يُنظر «حادي الأرواح» لابن القيم (ص٤٠١).

<sup>(1277/4)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول»: (١٦/٤).

أَي: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اخْتَصَّ الأَمَرَاءُ بِالدُّنْيَا، وَلَمْ يُوصِلُوكُمْ حَقَّكُمْ مِمَّا عِنْدَهُمْ»(١) اهد.

الدَّلِيلُ الرَّابعُ:

أَخرِج مُسْلِمٌ فِي «صحِيحهِ» (٢) -وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ، فَقَالَ-: بَابٌ فِي طَاعَةِ الأَمْرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الحُقُوقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ وَائِلِ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَأَلَ سَلَمَةُ بِنُ يَزِيدَ الجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَيَا، اللَّهِ اللَّهُ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ الْمُرْنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ اللَّهُ فِي الثَّانِيَةِ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ:

«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُم».

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ -أَيْضًا-: فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُم».

وَالْمَعْنَى: أَنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- حَمَّلَ الوُلاةَ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ العَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا لَمْ يُقِيمُوهُ أَثِمُوا، وَحَمَّلَ الرَّعِيَّة السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لَهُمْ، فإِنْ قَامُوا بِذَلِكَ أُثِيبُوا عَلَيْهِ، وَإِلاَّ أَثِمُوا.

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم»: (۱۲/ ۲۲۵).

<sup>.(</sup>١٤٧٤/٣) (٢)

الدَّلِيلُ الخَامِشْ:

أَخْرَج مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»(١) عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولِ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَم»، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: «نَعَم»، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ الخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَم»، الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: «نَعَم»، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ الخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَم»، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ الخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَم»، قُلْتُ دُونَ بِهُدَايَ، وَلا قُلْتُ تُنُونَ بِهُدَايَ، وَلا يَسْتَنُونَ بِسُنَتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي يَسْتَنُونَ بِسُنَتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنسٍ».

قَالَ: قُلتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ -يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنْ أَدْرَكْتُ دَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ؛ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ».

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَبْلَغِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ فِي هَذَا الْبَابِ؛ إِذْ قَدْ وَصَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ هَوُلاءِ الأَئِمَةَ بِأَنَّهُمْ لا يَهْتَدُونَ البَابِ؛ إِذْ قَدْ وَصَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ هَوُلاءِ الأَئِمَةَ بِأَنَّهُمْ لا يَهْتَدُونَ بِسُنتَهِ، وَذَلِكَ غَايَةُ الضَّلالِ وَالفَسَادِ، وَنِهَايَةُ الزَّيْخِ وَالعِنَادِ، فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ بِالهَدْيِ النَّبُويِّ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَلا فِي الزَّيْخِ وَالعِنَادِ، فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ بِالهَدْيِ النَّبُويِّ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَلا فِي الزَّيْخِ وَالعِنَادِ، فَهُمْ هُمْ اللَّهُمْ ... وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِطَاعَتِهِمْ أَهْلِيهِمْ، وَلا فِي حَيْرِ مَعْصِيةِ اللَّهِ -كَمَا جَاءَ مُقَيَّدًا فِي أَحَادِيثَ أَخَرَ-، حَتَى لَوْ

<sup>(1) (7/1731).</sup> 

بَلَغَ الأَمْرُ إِلَى ضَرْبِكَ وَأَخْذِ مَالِكَ، فَلا يَحْمِلَنَّكَ ذَلِكَ عَلَى تَرْكِ طَاعَتِهِمْ وَعَدَمِ سَمَاعِ أَوَامِرِهِمْ، فإنَّ هَذَا الجُرْمَ عَلَيْهِمْ، وَسَيُحَاسَبُونَ وَيُجَازُوْنَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

فَإِنْ قَادَكَ الهَوَى إِلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الأَمْرِ الحَكِيمِ وَالشَّرْعِ المُسْتَقِيمِ، فَلَمْ تَسْمَعْ وَلَمْ تُطِعْ لأمِيرِكَ لَحِقَكَ الإِثْمُ، وَوَقَعْتَ فِي المَحْظُور.

وَهَذَا الأَمْرُ النَّبُوِيُّ مِنْ تَمَامِ العَدْلِ الَّذِي جَاءَ الإِسْلامُ بِهِ، فإِنَّ هَذَا المَضْرُوبَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ وَيُطِعْ، وَذَكَ المَضْرُوبَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ وَيُطِعْ، وَيُطِعْ، وَالدُّنْيَوِيَّةِ، فَيَقَعُ الظَّلْمُ عَلَى جَمِيعِ الرَّعِيَّةِ أَوْ أَكْشَرِهِمْ، وَبِذَلِكَ يَرْتَفِعُ العَدْلُ عَنِ الطَّلْمُ عَلَى جَمِيعِ الرَّعِيَّةِ أَوْ أَكْشَرِهِمْ، وَبِذَلِكَ يَرْتَفِعُ العَدْلُ عَنِ اللَّكِدِ، فَتَتَحَقَّقُ المَفْسَدَةُ، وَتَلْحَقُ بِالجَمِيع.

بَيْنَمَا لَوْ ظُلِمَ هَذَا فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، وَسَأَلَ اللَّهَ الفَرَجَ، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ؛ لَقَامَتِ المَصَالِحُ وَلَمْ تَتَعَطَّلْ، وَلَمْ يَضِعْ حَقُّهُ عِندَ اللَّهِ - تَعَالَى -؛ فَرُبَّمَا عَوَّضَهُ خَيْراً مَنْهُ، وَرُبَّمَا ادَّخَرَهُ لَهُ فِي الآخِرَةِ.

وَهَـذَا مِنْ مَحَاسِنِ الشِّرِيعَةِ؛ فَإِنَّهَا لَمْ تُرَتِّبِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ عَلَى عَـدْلِ الأَئِمَّةِ، وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ؛ لَكَانَتِ الدُّنْيَا كُلُّهَا هَرْجًا وَمَرْجًا؛ فَالحَمْدُ للَّهِ عَلَى لُطْفِهِ بِعِبَادِهِ.

الدَّلِيلُ السَّادِسُ:

أَخرَجَ مُسْلِمٌ في «صَحِيحِهِ»(۱)، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ قَالَ:

«خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذَينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتُلْعَنُونَكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذَينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتُلْعَنُونَكُمْ».

قِيلَ: يَا رِسُولَ اللَّهِ! أَفَلا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ:

«لا؛ مَا أَقَامُوا فَيكُمُ الصَّلاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاتِكُمْ شَيْئاً تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلا تَنزِعُوا يَداً مَنْ طَاعَةٍ».

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ لَهُ:

«أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ طَاعَةٍ».

الدَّلِيلُ السَّابِعُ:

أَخرَجَ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ فِي «صَحِيحَيهِمَا»(٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ:

«مَنْ أَطَاعَنِي؛ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي؛ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ،

<sup>(1) (4/1831).</sup> 

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳/ ۱۱۱)، ومسلم (۳/ ۱٤٦٦).

وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي؛ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي؛ فَقَدْ عَصَانِي».

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «... وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ؛ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ؛ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ؛ فَقَدْ عَصَانِي».

وَقَدْ بَوَّبَ البُخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- عَلَى هَذَا الحَدِيثِ فِي كِتَابِ الأَحْكَامِ مِنْ «صَحيِحِه»، فَقَالَ: بَابُ قَوْلِ اللَّهِ -تَعَالَى-: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (١).

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ-:

«وَفِي الْحَدِيثِ: وُجُوبُ طَاعَةِ وُلاةِ الْأُمُورِ، وَهِيَ مُقَيَّدَةٌ بِغَيْرِ الْأُمْرِ بِطَاعتِهمْ: المُحافَظَةُ عَلَى اتِّفَاقِ الْأَمْرِ بِطَاعتِهمْ: المُحافَظةُ عَلَى اتِّفَاقِ الكَلِمَةِ؛ لِمَا فِي الافتِرَاقِ مِنَ الفَسَادِ». اهـ.

الدَّلِيلُ الثَّامِنُ:

أَخرَجَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» -كِتَابُ الأَحْكَامِ، بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيةً-، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ».

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٩ .

الدَّلِيلُ التَّاسِعُ:

أَخرَجَ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ فِي «صَحِيحَيهِمَا»(١)، عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ -رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ:

دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنشَطِنَا وَمَكْرَهِنا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ:

﴿إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».

هَذَا لَفْظٌ لِمُسْلِم.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ في «صَحِيحِهِ»(٢) بِلَفْظِ:

«اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرةٍ عَلَيْكَ، وَأَثَرةٍ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكُلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةٌ».

الدَّلِيلُ العَاشِرُ:

أَخرَجَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «السُّنَّةِ» (٣) بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَن النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ، قَالَ:

«إِنَّ السَّامِعَ المُطِيعَ لا حُجَّةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ السَّامِعَ العَاصِي لا

<sup>(</sup>۱) البخاري، الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس؟ (۱۹۲/۱۳) ومسلم: (۳/ ۱۶۷).

<sup>(</sup>٢) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»: (١٠/٢٦)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٥٠٣) وهو في «المسند» للإمام أحمد: (٤/ ٩٦)، وانظر: «مجمع الزوائد»: (٥/ ٢٧١).

حُجَّةً لَهُ».

الدَّلِيلُ الحَادِي عَشَرَ:

أَخرَجَ ابْنُ أَبِي عَاصِم فِي «السُّنَّةِ» (١) -أيضًا-، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم -رَضِيَ اللَّهُ! لا نَسْأَلُكَ عَنْ طَاعَةٍ مَنِ اتَّقَى، وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ -فَذَكَرَ الشَّرَّ-، فَقَالَ:

«اتَّقُوا اللَّهَ، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا».

الدَّلِيلُ الثَّانِي عَشَرَ:

أَخْرِجِ ابْنُ زَنجُويَه فِي كِتَابِ «الأَمْوَالِ»(٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ:

«لَيْسَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا تُحِبُّونَ، فَإِذَا كَرِهْتُمْ أَمْراً تَرَكْتُمُوهُ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيمَا كَرِهْتُمْ وَأَحْبَبْتُمْ، فَالسَّامِعُ المُطِيعُ لا سَبِيلَ عَلَيْهِ، وَالسَّامِعُ العَاصِي لا حُجَّةَ لهُ».

الدَّلِيلُ الثَّالِثَ عَشَرَ:

أَخرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ"، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ،

<sup>(</sup>١) قال الألباني: حديث صحيح. ينظر: «ظلال الجنة في تخريج السنة»: (٥٠٨/٢).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٧٣-٧٤) وفي إسناده ابن لَهيعة، وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه، ولمتن هذا الحديث شواهد كثيرة.

<sup>(</sup>٣) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»: (٣٠١/١٣)، و «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»: (ص٢٧٢).

قَالَ: قَدِمَ أَبُو ذَرِّ عَلَى عُثْمَانَ مِنَ الشَّام، فَقَالَ:

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! افْتَحِ البَابَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ، أَتَحْسِبُنِي مِنْ قَوْمٍ يَقْرَؤُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ، السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ، السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ، هُمْ شَرُّ الخَلْقِ وَالخَلِيقَةِ.

وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْعُدَ لَمَا قَمْتُ، وَلَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْعُدَ لَمَا قَمْتُ، وَلَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَكْونَ قَائِماً لَقُمْتُ مَا أَمْكَنَتنِي رِجْلاي، وَلَوْ رَبَطْتَنِي عَلَى بَعِيرٍ لَمْ أُطْلِقْ نَفْسِي حَتَّى تَكُونَ أَنتَ الَّذِي تُطْلِقُنِي.

ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّبَذَةَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَأَتاها، فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُم، فَقَالُ: أَوْصَانِي فَقَالُ: أَوْصَانِي خَلِيلِي عَلَيْ بِثَلاثٍ: خَلِيلِي عَلَيْ بِثَلاثٍ:

«أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعِ الأَطْرَافِ...» الحَدِيثَ.

الدَّلِيلُ الرَّابِعَ عَشَرَ:

أَخرَجَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «السُّنَّةِ» (١)، عَنِ المِقدَامِ بْنِ مَعدِي كَرِبَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال:

«أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُم مَهمَا كَانَ، فَإِنْ أَمَرُوكُم بِشَيءٍ مِمَّا لَمْ آتِكُم

<sup>(</sup>۱) «السنة» (۲/ ۹۹۶).

بِهِ؛ فَهُ وَ عَلَيهِم، وَأَنتُم مِنهُ بَرَاءٌ، وَإِنْ أَمَرُوكُم بِشَيءٍ مِمَّا جِئتُكُم بِهِ؛ فَهُ وَ عَلَيهِم، وَأَنتُم مِنهُ بَرَاءٌ، وَإِنْ أَمَرُوكُم بِأَنَّكُم إِذَا لَقِيتُم رَبَّكُم فَا إِذَا لَقِيتُم رَبَّكُم قُلِبُهُم يُؤجَّرُونَ عَلَيهِ، ذَلِكُم بِأَنَّكُم إِذَا لَقِيتُم رَبَّكُم قُلتُم: رَبَّنَا لا ظُلْمَ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَرسَلْتَ إِلَينا رُسُلاً؛ فَأَطَعْنَاهُم، وَاسْتَخَلَفْتَ عَلَينا خُلَفَاءً؛ فَأَطَعْنَاهُم، وَأُمَّرْتَ عَلَينا مُلَقَاءً؛ فَأَطَعْنَاهُم، وَأُمَّرْتَ عَلَينا أُمْرَاءً؛ فأَطَعْنَاهُم، فَيَقُولُ: صَدَقتُم؛ هُو عَليهِم، وَأَنتُم مِنهُ بَرَاءُ».

الدَّلِيلُ الخَامِسَ عَشَرَ:

أَخرَجَ ابْنُ أَبِي عَاصِم فِي «السُّنَّةِ» (١)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَّاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَةٍ يَقُولُ:

"إِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدِي، وَلا أُمَّةَ بَعدَكُم؛ أَلا فَاعْبُدُوا رَبَّكُم، وَصَلُّوا خَمْسَكُم، وَصَلُّوا خَمْسَكُم، وَصُومُ وا شَهرَكُم، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَموَالِكُم؛ طَيِّبَةً بِهَا نُفُوسُكُم، وَأَطِيعُوا أُمْرَاءَكُم؛ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُم».

إسناده صَحِيخ.

الدَّلِيلُ السَّادِسَ عَشَرَ:

أَخرَجَ ابْنُ سَعدٍ (٢)، أَنَّ زَيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ عُثمَانُ إِلَى ابْنِ مَسعُودٍ يَأْمُرُهُ بِالقُدُومِ إِلَى المَدِينَةِ، اجْتَمَعَ النَّاسُ، فَقَالُوا: أَقِمْ وَنَحنُ نَمنَعُكَ أَنْ يَصِلَ إِلَيكَ شَيءٌ تَكرَهُهُ، فَقَالَ:

﴿إِنَّ لَهُ عَلَيَّ حَقَّ طَاعَةٍ، وَلا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتحَ بَابَ الفِتَن».

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) كما في «الإصابة» (٦/ ٢١٧).

فَتَأَمَّلُ فِعلَ ابْنِ مَسعُودٍ هُنَا، وَفِعْلَ أَبِي ذَرِّ المُتَقَدِّمَ مَعَ أَمِيرِ المُومِنِينَ عُثمَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الجَمِيعِ- يَظَهَرْ لَكَ مَا كَانَ عَلَيهِ جَمَاعَةُ السَّلَفِ مِنَ التَّسلِيمِ المُطْلَقِ لأمرِ الشَّارِعِ ﷺ، وَتَقدِيمِ قَولِهِ عَلَى مَا تَهوَى النَّفُسُ.

وَأَنَّ الإِثَارَةَ عَلَى الوِلايَةِ القَائِمَةِ فَتَحُ بَابٍ شَرٍّ عَلَى الأُمَّةِ.

قَالَ أَئِمَّةُ الدَّعْوَةِ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى- عِندَ إيرادِهِمْ لِطَائِفَةٍ مِن الأَحَادِيثِ النَّبويَّةِ فِي هَذَا البَابِ:

«إِذَا فُهِمَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النُّصُوصِ القُرآنيَّةِ وَالأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ وَكَلامِ العُلَمَاءِ المُحَقِّقِينَ فِي وُجُوبِ السَّمْع وَالطَّاعَةِ لِوَلِيِّ الأَمْرِ، وَتَحْرِيمٍ مُنَازَعَتِهِ والخُرُوجِ عَلَيْه، وَأَنَّ المَصَالِحَ الدِّينيَّةَ والدُّنيويَّةَ لا انتِظَامَ لَهَا إِلاَّ بِالإِمَامَةِ وَالجَمَاعَةِ، تَبَيَّنَ:

أَنَّ الخُرُوجَ عَنْ طَاعَةِ وَلِيِّ الأَمْرِ، وَالاَفْتِيَاتَ عَلَيْهِ بِغَزْوِ أَوْ غَيْرِهِ، مَعْصِيَةٌ وَمُشَاقَةٌ للَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمُخَالَفَةٌ لِمَا عَلَيْه أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ» (١).

وَقَالَ شَيْخُ الإسلامِ -رَحِمَهُ اللَّهِ-:

«وَأَمَّا أَهْلُ العِلْمِ وَالدِّينِ وَالفَضْلِ فَلا يُرَخِّصُونَ لأَحَدٍ فِيمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ مَعْصِيَةِ وُلاةِ الأُمُورِ، وَغِشِّهِمْ، وَالخُرُوجِ عَلَيْهمْ -بِوَجْهِ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ مَعْصِيَةِ وُلاةِ الأُمُورِ، وَغِشِّهِمْ، وَالخُرُوجِ عَلَيْهمْ -بِوَجْهِ

<sup>(</sup>١) من «نصيحة مهمة في ثلاث قضايا» (ص ٤٨) الطبعة الثالثة.

مِنَ الوُجُوهِ-، كَمَا قدْ عُرِفَ مِن عَادَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ والدِّين قَدِيماً وَحَدِيثًا، وَمِنْ سِيرَةِ غَيْرِهِم (١) اهـ.

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۳۵/ ۱۲).

## الفَصَّلِ كخامِش

# فِ أُحَتَّ عَلَىٰ إِنكَارِ الْنُكِرِ، وَكَيْفِيَةِ الإِنكَارِ عَلَىٰ الْأُمَرَاءِ

الأَمْـرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنكَرِ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، بِهِ يَظْهَرُ الخَيْرُ وَيَعُمُّ، وَيَخْتَفِي البَاطِلُ وَيَضْمَحِلُّ.

وَلَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ المُؤْمُنِينَ وَالمُنَافِقِينَ بِالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنكَرِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَخَصَّ صِفَاتِ المُؤْمِنِينَ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنكَرِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَخَصَّ صِفَاتِ المُؤْمِنِينَ وَيَامُهُمْ بِهِ.

فَقَالَ -تَعَالَى-: ﴿وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ...﴾ الآية (١).

وَقَـدْ ذَكَـرَ قَبْلَهَا: ﴿المُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ﴾ (٢).

وَقَدْ أُوحِبهُ اللَّهُ -تَعَالَى- عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ في قَوَلِهِ: ﴿وَلْتَكُنْ مِنكُم أُمَّةٌ في قَوَلِهِ: ﴿وَلْتَكُنْ مِنكُم أُمَّةٌ يَدعُونَ إِلَى الخَيرِ ويَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٧١ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية: ١٠٤ .

فَيَجِبُ الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ والنهي عَنِ المُنكَرِ عَلَى هَذِهِ الأَمَّةِ بِدِلالَة هَذِهِ الآمَّةِ بِدِلالَة هَذِهِ الآيَةِ، لَكِنَّ وُجُوبَهُ وُجُوبٌ كِفَائِيُّ، إذا قَام بِهِ مَنْ يَكْفِي سَقَطَ الإِثْمُ عَنْ البَاقِينَ، فِي أَصَحِّ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْم.

وَهَـذِهِ الأُمَّةُ المُحَمَّدِيَّةُ إِنَّما حَازَتِ الشَّرَفَ وَالخَيْرِيَّةَ عَلَى الأَمَمِ المَاضِيَةِ بِهَذِهِ الخَصْلَةِ الشَّرِيفَةِ؛ كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿كُنتُمْ الْأُمَمِ المَاضِيَةِ بِهَذِهِ الخَصْلَةِ الشَّرِيفَةِ؛ كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ﴾ (١) خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِ﴾ (١) فَمُنْ تحقَّقَ فِيهِ هَذَا الوَصْفُ فَهُوَ مِنَ أَفْضَل الأُمَّةِ.

وَقَدْ لَعَنَ الرُّسُلُ -صَلَوَاتُ اللَّهِ وسلامُهُ عَلَيْهِمْ- مَنْ كَفَرَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِسَبَبِ تَرْكِهِمْ إِنكَارَ المُنكَرِ، كَمَا قَالَ -تَعَالَى-:

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بِنَي إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٢).

فَقُولُهُ: ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ ؛ أَي: أَنَّ لَعْنَهُمْ بِسَبِ عِصْيَانِهِمْ وَاعْتِدَائِهِمْ ، ثُمَّ فَسَرَ الاعْتِدَاءَ بِقَوْلِهِ: ﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾ ؛ أَيْ: لا يَنْهَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَنِ المُنكَرِ ، ثُمَّ أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ذَمِّ هَذَا ، فَقَالَ: ﴿ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ . وقَدْ جَاءتِ السُّنَّةُ مُقَرِّرةً هَذِهِ الأَحْكَامَ المَنصُوصَ عَلَيها فِي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٧٨ - ٧٩.

كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَفِي «صَحِيحِ مُسْلمٍ»(١)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ:

«مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنكَراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبقلبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».

فَهَذَا الْحَدِيثُ خِطَابٌ لِجَمِيعِ الأُمَّةِ، وَهُوَ دَالُّ عَلَى وُجُوبِ إِنكَارِ المُنكَرِ بِحَسَبِ القُدْرَةِ، وَأَنَّ إِنكَارَهُ بِالقَلْبِ لا بُدَّ مِنْهُ، فَمَنْ لَمْ يُنكِرْ قَلْبُهُ المُنكَرَ فَقَدْ هَلَكَ، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -عِندَمَا سَمِعَ يُنكِرْ قَلْبُهُ المُنكَرَ فَقَدْ هَلَكَ، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -عِندَمَا سَمِعَ رُجُلاً يَقُول: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ المُنكَرِ -، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ الْمَعْرُوفَ وَالمُنكَرَ» (٢).

قَالَ العلاَّمَةُ ابْنُ رَجَبِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- شارحًا هَذَا الأثَرَ:

«يُشِيرُ إلى أَنَّ مَعْرِفَةَ المَعْرُوفِ والمُنكَرِ بِالقَلْبِ فَرْضٌ لا يَسْقُطُ عَنْ أَحَدٍ؛ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ هَلَكَ» (٣) اهـ

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الإِنكَارَ بِاليَدِ لِلْوُلاةِ وَمَنْ قَارَبَهُمُ، وَبِالقَوْلِ لِلْعُلَمَاءِ (٤).

وَهَـذَا القَـوْلُ ضَعِيفٌ، إذْ هُوَ تَخْصِيصٌ بِلا مُخَصِّصٍ، فَالإنكَارُ

<sup>(1)(1/</sup>PF)

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير» (٩/ ١١٢)، وإسناده صحيح، وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٧٥): «رجاله رجال الصحيح» اهـ.

<sup>(</sup>٣) «جامع العلوم والحكم»: (٢/ ٢٤٥)، ط. الرسالة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «دليل الفالحين» لابن علان: (١/٤٦٦).

بِالْيَدِ لِكُلِّ مَنْ قَدِرَ عَلَيْه مِنَ المُسْلِمِينَ.

وَلَعَلَّ قَائِلَ هَذَا القَوْلِ إِنِّمَا أُتِيَ مِنْ تلازُمِ السَّيْفِ وَاليَدِ فِي ذِهْنِهِ، فَفَرَّقَ هذا التَّفْريقَ حَذَرًا مِنَ الوُقُوعِ فِي المَحْظُورِ، وَهُوَ التَّغْيِيرُ بِالخُرُوجِ عَلَى وُلاةِ الأَمْرِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ -فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ-:

«التَّغْيِيرُ بِاليَد، لَيْسَ بِالسَّيْفِ والسِّلاح».

وَقَالَ المَرُّوذِيُّ: «قُلْتُ لأبِي عَبْدِاللَّهِ: كَيْفَ الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَبْدِاللَّهِ، وَبِالقَلْبِ هُوَ أَضْعَفُ، وَاللَّسَانِ، وَبِالقَلْبِ هُوَ أَضْعَفُ، قُلْتُ: كَيْفَ بِاليَدِ؟ قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ».

قَالَ: «وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ مَرَّ عَلَى صِبْيَانِ الكُتَّابِ يَقْتَتِلُونَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُم» (١) اهـ.

فَعُمُومُ الْحَدِيثِ يَقْضِي بِمَشْرُوعِيَّةِ الإِنكَارِ بِالْيَدِ لِمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ؛ كَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكْسِرَ مِزْمَاراً، أَوْ أَنْ يَطْمِسَ صُورَةً، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

لَكِنَّ هَـذَا مَشْـرُوطٌ بِشُـرُوطٍ، مِنْهَـا: أَلا يُفْضِيَ إِنكَارُهُ هَذَا إلَى مُنكَـرٍ أَشَـدَّ مِنْهُ، وَأَنْ لا يَكُونَ الإنكَارُ بِاليَدِ مِمَّا اخْتَصَ السُّلْطَانُ بِهِ شَرْعاً، كَإِقَامَةِ حَدِّ، أَوْ شَهْرِ سَيْفٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ -رَحَمِهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

<sup>(</sup>١) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (١/ ١٨٢).

«الضَّرْبُ بِاليَدِ والرِّجْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ إِشْهَارُ سِلاحٍ أَوْ سَيْفٍ يَجُوزُ لِلآحَادِ بِشَرْطِ الضَّرُورَةِ، وَالاقتِصَارِ عَلَى قَدْرِ الحاجة»(١) اهـ وَقَالَ ابْنُ الأَزْرَقِ فِي «بَدَائِع السلكِ فِي طَبَائِع المُلْكِ»(٢) عِندَمَا ذَكَرَ أَنَّ مِنَ المُخَالَفَاتِ الافتِيَاتَ عَلَى وَلَى الأَمْر، قَالَ:

«وَمِنْ أَعْظَمِهِ فَسَاداً تَغْيِيرُ المُنكَرِ بِالقَدْرِ الَّذِي لا يَلِيقُ إِلاَّ بالسُّلْطَانِ» اهـ

وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا كَانَ صَاحِبُ المُنكَرِ غَيْرَ السُّلْطَانِ، فَإِنْ كَانَ السُّلْطَانَ «فَلَيْسِ لأَحَدِ مَنْعُهُ بَالقَهْرِ بِاليَدِ، وَلا أَنْ يُشْهِرَ عَلَيْهِ سِلاحًا، السُّلْطَانَ «فَلَيْسِ لأَحَدِ مَنْعُهُ بَالقَهْرِ بِاليَدِ، وَلا أَنْ يُشْهِرَ عَلَيْهِ سِلاحًا، أَو يَجْمَعَ عَلَيْهِ أَعْوَاناً، لأَنَّ فِي ذَلِكَ تَحْرِيكاً لِلْفِتَنِ، وَتَهْييجاً لِلشَّرِ، وَلَا أَنْ يُشِعِباً لِلشَّرِ، وَلَا أَلْفِتَنِ، وَتَهْييجاً لِلشَّرِ، وَإِذْهَاباً لِهَيْبَةِ السُّلْطَانِ مِنْ قُلُوبِ الرَّعِيَّةِ، وَرُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى وَإِذْهَاباً لِهَيْبَةِ السُّلْطَانِ مِنْ قُلُوبِ الرَّعِيَّةِ، وَرُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى إِلَى مَمَّا لا تَجَرِّيهِمْ عَلَى الخُرُوجِ عَلَيْه، وَتَخْرِيبِ البِلادِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا يَخْفَى». قَالَهُ ابْنُ النَّحَاسِ (٣).

وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ أَحْمدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ-:

«لا يُتَعَرَّضُ للسلطانِ؛ فإنَّ سَيْفَهُ مَسْلُولٌ» (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح: (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٤٥)، ط. العراق.

<sup>(</sup>٣) «تنبيه الغافلين» (ص ٤٦)، ط. مطابع النعيمي، وسيأتي الكلام على ذلك بأدلته -إن شاء اللَّه -تعالى-.

<sup>(</sup>٤) «الآداب الشرعية»: (١٩٧/١).



### طَريقَةٌ الإنكار عَلَى الوُلاةِ

فَإِنْ سَأَلْتَ عَنِ الطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلإِنكَارِ عَلَى السَّلاطِينِ، فَهِيَ مَبْسُوطَةٌ فِي كُتُبِ أَهْلِ العِلْم.

وَفِي مُقَدَّمِ الإِجَابَةِ عَنْ هَذَا السُّوَّالِ أُمَهِّدُ بِنَقْلَيْنِ، ثُمَّ أُوردُ الأُدلَّةَ عَلَى مَا أُقَرِّرُهُ، واللَّهُ المُوَفِّقُ:

\* النَّقْلُ الأَوَّلُ:

قَالَ ابنُ مُفلِح فِي «الآدَابِ الشَّرْعيَّةِ»:

"وَلا يُنكِرُ أَحَدٌ عَلَى سُلْطَانِ إِلاَّ وَعْظاً لَهُ وَتَخْوِيفاً، أَوْ تَحْذِيراً مِنَ الْعَاقِبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ، وَيَحْرُمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ. ذَكَرَهُ القَاضِي، وَغَيْرُهُ.

وَالمُ رَادُ: وَلَهُ يَخَفْ مِنْهُ بِالتَّخُويِفِ وَالتَّحْذِيرِ، وَإِلاَّ سَقَطَ، وَكَانَ حُكْمُ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ.

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: الجَائِزُ مِنَ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والنهي عَنِ المُنكَرِ مَعَ السَّلاطِينِ: التَّعْرِيفُ وَالوَعْظُ، فَأَمَّا تَخْشِينُ القَوْلِ نَحْوُ: يَا لَمُنكَرِ مَعَ السَّلاطِينِ: التَّعْرِيفُ وَالوَعْظُ، فَأَنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ فِتْنَةً يَتَعَدَّى يَا ظَالِمُ، يَا مَنْ لا يَخَافُ اللَّه، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُحَرِّكُ فِتْنَةً يَتَعَدَّى شَرَرُهَا إلَى الغَيْر لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جائزٌ عِندَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ.

قَالَ: وَالَّذِي أَرَاهُ المَنْعُ مِنْ ذَلِكَ» (١) اهـ

<sup>(</sup>١) «الآداب الشرعية» (١/ ١٩٥ - ١٩٧).

\* النَّقْلُ الثَّاني:

قَالَ ابْنُ النَّحَاسِ فِي كِتَابِهِ «تَنبِيهِ الغَافِلِينَ عَنْ أَعْمَالِ الجَاهِلِينَ، وَتَحْذِيرِ السَّالِكِينَ مِنْ أَفْعَالِ الهَالِكِينَ»(١):

"وَيَخْتَارُ الكَلامَ مَعَ السُّلْطَانِ فِي الخَلْوَةِ عَلَى الكَلامِ مَعَهُ عَلَى الكَلامِ مَعَهُ عَلَى وَيُّ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ، بَلْ يَوَدُّ لَوْ كلَّمَهُ سِرًّا، وَنَصَحَهُ خُفْيَةً مِنْ غَيْرِ ثَالِثٍ لَهُمَا» اهـ.

لَقَدْ كَانَ مَوْقِفُ سَلَفِنَا الصَّالِحِ مِنَ المُنكَرَاتِ الصَّادِرَةِ مِنَ المُنكَرَاتِ الصَّادِرَةِ مِنَ الحُكَّام وَسَطاً بَيْنَ طَائِفَتْينِ:

إِحْدَاهُمَا: الخَوَارِجُ وَالمُعْتَزِلَةُ، الَّذِينَ يَرَوْنَ الخُرُوجَ عَلَى السُّلْطَانِ إِذا فَعَلَ مُنكَراً.

وَالأَخْرَى: الرَّوَافِضُ الَّذِينَ أَضْفَوْا عَلَى حُكَّامِهِمْ قَدَاسَةً، حَتَّى بَلَغُوا بِهِمْ مَرْتَبَةَ العِصْمَةِ.

وَكِلا الطَّائِفَتَيْنِ بِمَعْزِلٍ عَنِ الصَّوَابِ، وَبِمَنْأَى عَنْ صَرِيحِ السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ.

وَوَفَّقَ اللَّهُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ -أَهْلَ الحَدِيثِ- إِلَى عَيْنِ الهُّدَى وَالحَقِّ، فَذَهَبُوا إِلَى وُجُوبِ إِنكارِ المُنكَرِ، لَكِنْ بِالضَّوَابِطِ السُّنَّة، وَكَانَ عَلَيْهَا سَلَفُ هَذِهِ الأُمَّة. الشَّرْعيَّة النَّي جَاءَتْ بِهَا السُّنَّة، وَكَانَ عَلَيْهَا سَلَفُ هَذِهِ الأُمَّة.

<sup>(</sup>۱) (ص ٦٤).

وَمِنَ أَهَمَ ذَلِكَ وَأَعْظَمِهِ قَدْراً أَنْ يُنَاصَحَ وَلاَةُ الأَمْرِ سِرّاً فِيمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مَنْ مُنكَرَاتٍ، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى رُؤُوسِ المَنَابِرِ وَفِي صَدَرَ عَنْهُمْ مَنْ مُنكَرَاتٍ، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى رُؤُوسِ المَنَابِرِ وَفِي مَجَامِعِ النَّاسِ، لِمَا يَنجُمُ عَنْ ذَلِكَ -غَالِبًا- مِنْ تَأْليِبِ العَامَّةِ، وَإِشْعَالِ الفِتَنِ.

وَهَذَا لَيْسَ دَأْبَ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ، بَلْ سَبِيلُهُمْ وَمَنْهَجُهُمْ: جَمْعُ قُلُوبِ النَّاسِ عَلَى وُلاتِهِمْ، وَالعَمَلُ عَلَى نَشْرِ المحبَّةِ بَيْنَ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ، وَالأَمْرُ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا يَصْدُرُ عَنِ الوُلاةِ مِنِ اسْتِئْادٍ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ، وَالأَمْرُ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا يَصْدُرُ عَنِ الوُلاةِ مِنِ اسْتِئْادٍ بِالمَالِ أَوْ ظُلْمٍ لِلْعِبَادِ، مَعَ قِيَامِهِم بِمُنَاصَحَةِ الوُلاةِ سِرّاً، وَالتَّحْذِيرِ بِالمَالِ أَوْ ظُلْمٍ عُمُوماً وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الظُّلْمِ عُمُوماً، وَمِنَ الظَّلْمِ عُمُوماً، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

يَقُولُ العَلاَّمَةُ الشَّيْخُ عَبْدُالعَزِيزِ بنُ بَازٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

«لَيْسَ مِنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ التَّشْهِيرُ بِعُيُوبِ الوُلاةِ وَذِكْرُ ذَلِكَ عَلَى المَنَابِرِ، لأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى الفَوْضَى، وَعَدَمِ السَّمْعِ والطَّاعةِ فِي المَعْرُوفِ، وَيُفْضِي إلَى الخَوْضِ الَّذِي يَضُرُّ وَلا يَنفَعُ.

وَلَكِنَّ الطَّرِيقَةَ المُتَّبَعَةَ عِندَ السَّلَفِ: النَّصِيحَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السُّلُطَانِ، وَالكِتَابَةُ إِلَيْهِ، أو الاتِّصَالُ بِالعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَتَّصِلُونَ بِهِ حَتَّى يُوَجِّهَ إِلَى الخَيْرِ.

وَإِنكَارُ المُنكَرِ يَكُونُ مِنْ دَونِ ذِكْرِ الفَاعِلِ، فَيُنْكُرُ الزِّنَى، وَيُنْكُرُ الخَمْرُ، وَيُنْكَرُ الرِّبَا، مِنْ دُونِ ذِكْرِ مَنْ فَعَلَهُ، وَيَكْفِي إِنكَارُ المَعَاصِي

والتَّحْذِيرُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَنَّ فُلاناً يَفْعَلُهَا، لا حَاكِمٌ وَلا غَيْرُ حَاكِمٍ.

وَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لأَسَامة البنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَلا تُنكِرُ عَلَى عُثْمَانَ؟

قَالَ:

أَأْنْكِرُ عَلَيْه عِندَ النَّاسِ؟ لَكِنْ أُنِكرُ عَلَيْه بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَلا أَفْتَحُ بَابَ شَرِّ عَلَى النَّاسِ.

وَلَمَّا فَتَحُوا الشَّرِّ فِي زَمَنِ عُثْمَانُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وَأَنكَرُوا عَلَى عُثْمَانَ جَهْرَةً تَمَّتِ الفِتْنَةُ وَالقِتَالُ وَالفَسَادُ الَّذِي لا يَزَالُ النَّاسُ فِي آثَارِهِ إِلَى اليَوْمِ، حَتَّى حَصَلَتِ الفِتْنَةُ بَيْنَ عَلَيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، وقُتلَ غُثْمَانُ وعليٌّ بِأَسْبَابِ ذَلِكَ، وَقُتلَ جَمُّ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ عُثْمَانُ وعليٌّ بِأَسْبَابِ ذَلِكَ، وَقُتلَ جَمُّ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ عُثْمَانُ وعليٌّ بِأَسْبَابِ ذَلِكَ، وَقُتلَ جَمُّ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ بِأَسْبَابِ الإِنكَارِ العَلَنِيِّ وَذِكْرِ العُيُوبِ عَلَناً، حَتَّى أَبْغَضَ النَّاسُ وَلِيَ إِلَّاسَانُ اللَّهَ العَافِيةَ» (١) الله النَّاسُ وليَ قَتْلُوهُ. نَسْأَلُ اللَّهَ العَافِيةَ» (١) الله

وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ الشِّيْخُ -رَحِمَهُ اللَّهُ - هُوَ امْتِدَادٌ لِمَا قرَّرَهُ أَئِمَّةُ اللَّهُ عَوَةِ الْمَتِدَادُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كُتُبِهِمْ، وَهُوَ فِي الحَقِيقَةِ امْتِدَادٌ الدَّعْوَةِ - رَحِمَهُ مُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كُتُبِهِمْ، وَهُوَ فِي الحَقِيقَةِ امْتِدَادٌ لِمَا عَلَيْه السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنَ الصَّحَابِةِ والتَّابِعِينَ وَمَنْ سَلَكَ لِمَا عَلَيْه السَّلَفُ العِلْم وَالدِّينِ.

وَفِي هَذَا يَقُولُ أَئِمَّةُ الدَّعوةِ: الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ آلُ

<sup>(</sup>۱) من فتوى للشيخ مطبوعة في آخر رسالة «حقوق الراعي والرعية» لابن عثيمين (ص٢٧-٢٨).

الشَّيْخِ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللَّطِيفِ آلِ الشَّيْخُ، والشَّيْخُ سَعْدُ بنُ عَبِدِاللَّطِيفِ آلِ الشَّيْخُ عَبْدُ اللِه العَنقريُّ -رَحِمَ اللَّهُ عَبِيدٍ وَالشَّيْخُ عَبْدُ اللِه العَنقريُّ -رَحِمَ اللَّهُ الجَمِيعَ - عندما شغَّبَ بعض المُنتَسِبِينَ إلَى الدِّينِ وَالدَّعْوَةِ فِي الجَمِيعَ - عندما شغَّبَ بعض المُنتَسِبِينَ إلَى الدِّينِ وَالدَّعْوَةِ فِي زَمَنِهِمْ عَلَى هَذَا الأَصْلِ، وَأَثَارُوا الشُّبَهَ الشَّيْطَانِيَّةَ حَوْلَهُ، فَقَالَ أُولَئِكَ الأَيْمَّةُ:

«وَأُمَّا مَا قَدْ يَقَعُ مَنْ وَلاةِ الأَمُورِ مِنَ المَعَاصِي وَالمُخَالَفَاتِ التَّي لا تُوجِبُ الكُفْرَ وَالخُرُوجَ مِنَ الإسْلامِ؛ فَالوَاجِبُ فِيَها:

مُنَاصَحَتُهُم عَلَى الوَجْهِ الشَّرعِيِّ بِرِفْقٍ، وَاتِّبَاعُ مَا كَانَ عَلَيْه السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ عَدَمِ التَّشْنِيعِ عَلَيْهِمْ فِي المَجَالِسِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ.

وَاعْتِقَادُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ إِنكَارِ المُنكرِ الوَاجِبِ إِنكَارُهُ عَلَى العِبَادِ؛ عَلَى العِبَادِ؛ غَلَطٌ فَاحِشٌ، وَجَهْلٌ ظَاهِرٌ، لا يَعْلَمُ صَاحِبُهُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْه مِنَ المَفَاسِدِ العِظَامِ فِي الدِّينِ والدُّنْيَا، كَمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَعَرَفَ طَرِيقَةَ السَّلَفِ الصَّالِح، وَأَئِمَّةِ الدِّينِ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي رِسَالَةٍ لَهُ نُورِدُهَا - هَهُنَا- لِعِظَمِ فَائِدَتِهَا، قَالَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ:

مِنْ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ إلَى مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ هَذَا الكِتَابُ مِنَ الإِخْوَانِ:

سَلامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ: وَبَعْدُ:

يَجْرِي عِندَكُمُ أُمُورٌ تَجْرِي عِندَنَا مِنْ سَابِقٍ، وَنَنصَحُ إِخْوَانَنَا إِذَا جَرَى مِنْهَا شَيءٌ حَتَّى فَهِمُوها، وَسَبَبُهَا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الدِّينِ يُنِكُرُ جَرَى مِنْهَا شَيءٌ حَتَّى فَهِمُوها، وَسَبَبُهَا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الدِّينِ يُنِكُرُ مُنكَراً، وَهُو مُصِيبٌ، لَكِنْ يُخْطِئ فِي تَغْلِيظِ الأَمْرِ إلى شَيءٍ يُوجِبُ مُنكَراً، وَهُو مُصِيبٌ، لَكِنْ يُخْطِئ فِي تَغْلِيظِ الأَمْرِ إلى شَيءٍ يُوجِبُ الفُرْقَة بَيْنَ الإِخْوَانِ: وَقَدْ قَالَ -تَعَالَى-:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَت اللَّهِ مَسْلِمُونَ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتِهِ إِخُواناً عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخُواناً وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنتُ مَا لَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١).

وقال ﷺ: "إنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثاً: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ» (٢).

وَأَهْلُ العِلْمِ يَقُولُونَ: الَّذِي يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ المُنكَرِ يَحْتَاجُ إِلَى يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ، وَيَكُونَ رَفِيقاً يَحْتَاجُ إِلَى ثَلاثٍ: أَنْ يَعْرِفَ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ، وَيَكُونَ رَفِيقاً

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيتان: ١٠٢- ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في "صحيحه": (٣/ ١٣٤٠) والإمام أحمد في "المسند": (٣/ ٣٦٧) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، واللفظ للإمام أحمد.

فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ، صَابِراً عَلَى مَا جَاءَهُ مِنَ الأذَى.

وَأَنتُمْ مُحْتَاجُونَ لِلْحِرْضِ عَلَى فَهْمِ هَـذَا وَالعَمَلِ بِهِ، فَإِنَّ الخَلَلَ إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الدِّينِ مِنْ قِلَّةِ العَمَلِ بِهَذَا أَوْ قِلَّةِ فَلْمِهِ.

وَأَيْضًا؛ يَذْكُرُ العُلَمَاءُ أَنَّ إِنكَارَ المُنكَرِ إِذَا صَارَ يَحْصُلُ بِسَبِهِ افْتِرَاقٌ لَمْ يَجُزْ إِنكَارُهُ.

فَاللَّهَ اللَّهَ فِيهِ؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ لَكُمْ، وَالتَّفَقُّهِ فِيهِ؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ لَكُمْ، وَالتَّفَقُّهِ فِيهِ؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ لَكُمْ تَفْعَلُوا صَارَ إِنكَارُكُمْ مَضَرَّةً عَلَى الدِّين، وَالمُسْلِمُ لا يَسْعَى إِلاَّ فِي صَلاحِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ.

وَسَبَبُ هَـذِهِ المَقَالَةِ الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَ أَهْلِ الحُوطَةِ -لَوْ صَارَ (١) - أَهْـلُ الدِّوطَةِ الكَلامَ صَارَ فِيهِ أَهْـلُ الدِّينِ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ إِنكَارُ المُنكَرِ، فَلَمَّا غَلَّطُوا الكَلامَ صَارَ فِيهِ الْحَيْلُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. اختِلافٌ بَيْنَ أَهْلِ الدِّينِ، فَصَارَ فِيهِ مَضَرَّةٌ عَلَى الدِّينِ وَالدُّنْيَا.

وَهَـذَا الكَلامُ وَإِنْ كَانَ قِصِيراً فَمَعْنَاهُ طَوِيلٌ، فَلازمٌ لازمٌ؛ تَأَمَّلُوهُ وَتَفَقَّهُ وا فِيهِ، وَاعْمَلُوا بِهِ، فَإِنْ عَمِلْتُمْ بِهِ صَارَ نَصْراً للِدِّينِ، وَاسَتَقَامَ الأَمْرُ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ-.

وَالجَامِعُ لِهَذَا كُلِّهُ أَنَّهُ إِذَا صَدَرَ المُنكَرُ مِنْ أَمِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَنْ يُنصَحَ بِرِفْقٍ خُفْيَةً، مَا يَشْتَرِف (٢) أَحَدٌ؛ فَإِنْ وَافَقَ وَإِلاَّ اسْتَلْحَقَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أي: ما يطَّلعُ عليه أحد.

رَجُلاً يَقْبَلُ مِنْهُ بِخُفْيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَيُمْكِنُ الإِنكَارُ ظَاهِرًا، إِلاَّ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلا وَافَقَ، فَيَرْفَعُ كَانَ عَلَيْهِ وَلا وَافَقَ، فَيَرْفَعُ الأَمْرَ إِلَيْنَا خُفْيَةً.

هَذَا الْكِتَابُ كُلُّ أَهْلِ بَلَدٍ يَنْسخُونَ مِنْهُ نُسْخَةً، وَيَجْعَلُونَهَا عِندَهُمْ، ثُمَّ لِلْغَاطِ وَالزُّلْفِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ثُمَّ لِلْغَاطِ وَالزُّلْفِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» (١) اهـ.

وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ هَؤُلاءِ الأَئِمَّةُ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى- مِنْ كَوْنِ مُنَاصَحَةِ وَلِي النُّصُوصُ النَّبُوِيَّةُ، مُنَاصَحَةِ وَلِي النُّصُوصُ النَّبُوِيَّةُ، وَهَا هِي الأَدلة على ذلك:

الدَّلِيلُ الأوَّلُ:

قَالَ الإِمَامُ أَحمَدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ-:

«حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَة: ثَنَا صَفْوَانُ: حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بِنُ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيُ -وَغَيْرُهُ-، قَالَ: جَلَدَ عِيَاضُ بِنُ غَنْمٍ (٢) صَاحِبَ (دَارَا) حِيْنَ فُتِحَتْ، فَأَغْلَظَ لَهُ هِشَامُ بِنُ حَكِيمٍ القَوْلَ، حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ، ثُمَّ مَكَثَ لَيَالَيَ، فَأَتَاهُ هِشَامُ بُن حَكِيمٍ، فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ عَيَاضٌ، ثُمَّ مَكَثَ لَيَالَيَ، فَأَتَاهُ هِشَامُ بُن حَكِيمٍ، فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ هِشَامٌ لِعِيَاضٍ: أَلَمْ تَسْمَعِ النَّبِيَ عَيِّ يَقُول:

«إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً أَشَدَّهُمْ عَذَاباً فِي الدُّنْيَا لِلنَّاسِ».

<sup>(</sup>۱) من «نصيحة مهمة في ثلاث قضايا»: (ص ٤٩–٥٣).

 <sup>(</sup>٢) بفتح الغين، ينظر: «المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم
 وأنسابهم» للعلامة محمد طاهر الهندي.

فَقَالَ عِيَاضُ بِنُ غَنْمٍ: يَا هِشَامُ بِنُ حَكِيمٍ! قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْنَا مَا سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ، وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ:

"مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلا يُبْدِ لَهُ عَلانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَا أُخُذْ بِيَدِهِ، فَيَخْلُوْ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْه لَهُ"، وَإِنَّ كَانَ عَلَى سُلْطَانِ عَلَيْه لَهُ"، وَإِنَّ كَى عَلَى سُلْطَانِ اللَّهِ اللَّهِ، فَهَلاَّ خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ السُّلْطَانُ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللَّهِ اللَّهِ، فَهَلاَّ خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ السُّلْطَانُ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللَّهِ اللَّهِ مَبَارَكَ وَتَعَالَى - " اهـ

عِيَاضُ بِنُ غَنْمٍ؛ هُوَ: ابْنُ زُهَيْرِ بِنِ أَبِي شَدَّادٍ، أَبُو سَعْدٍ الفِهْرِيُّ، صَحَابِيُّ جَلِيلٌ، وَهُوَ مِمَّنْ بَايَعَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ بِالشَّام.

وَهِشَامُ بنُ حَكِيمٍ؛ هُوَ: ابْنُ حِزَامٍ بْنِ خُوَيْلِدٍ، القُرَشِيُّ الْأَسَدِيُّ، صَحَابِيُّ جَلِيلٌ، تُوُفِّيَ فِي أَوِّلِ خِلافَةِ مُعَاوِيَةً.

وَشُرَيْحُ بِنُ عُبَيْدٍ الحَضَرَميُّ الحِمْصِيُّ: تَابِعِيٌّ ثقةٌ.

قَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي «المَجْمَع»(١):

«قُلْتُ: فِي «الصَّحِيح» طَرَفٌ مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ فَقَط؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَجِدْ لِشُرَيْحٍ مِنْ عِيَاضٍ وَهِشَامٍ سَمَاعاً، وَإِنْ كَانَ تَابِعيًّا» اهـ

<sup>(1)(0/977).</sup> 

قُلْتُ: شُرَيْحٌ سَمِعَ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ جُبَيْرِ بِنِ نَفَيْرِ عَنْ عِيَاضٍ وَهِ شَامٍ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «السُّنَّةِ» (أَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ضَمْضَمِ بِنِ زُرْعَةَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ بِنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قال جُبَيْرُ بِنُ نَفَيْرٍ: قال الحِمْصِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ بِنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قال جُبَيْرُ بِنُ نَفَيْرٍ: قال عِيَاضُ بِنُ غَنْمِ لهِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ... الحديث.

ومُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: ضَعِيفُ الحَدِيثِ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ»(٢) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِالوَهَّابِ بِنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَيَّاشٍ... بِهِ.

وعَبْدُالوَهَابِ: مَتْرُوكٌ.

قال أَبُو نُعَيْم -عَقِبَهُ-:

«رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ جُبَيْرٍ» اهـ.

وَبَقِيَّةُ قَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ عِندَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ.

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ -أَيضًا- مُتَابِعَيْنِ لِشُرَيْحٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ:

رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الفُضَيْلِ بنِ فَضَالَةَ، عَنِ ابْنِ عَايِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ب ۱۲۱/ أ).

وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عِيَاضِ بنِ غَنْمٍ...». قُلْتُ:

أَمَا المُتَابَعَةُ الأولَى: فَقَدْ أَخْرَجَهَا الحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِهِ» (۱) مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بنِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ العَلاءِ بنِ زِبْرِيقِ الْحِمْصِيِّ: ثَنَا أَبِي: ثَنَا عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ سَالِمٍ، الحِمْصِيِّ: ثَنَا أَبِي: ثَنَا عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّهِ بَنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّهِ بَنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّهِ بَنِ اللَّهُ بَنِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللللللللللَّةُ اللللللَّةُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ الل

وَأَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِيُّ فِي «الكَبِير»(٤)، قَالَ:

«حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ إِسْحَاقَ بنِ زِبْرِيقِ الحِمْصِيُّ: ثَنَا أَبِي. (ح) وَحَدَّثَنَا عِمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ المِصْرِيُّ، وَعَبْدُالرَّحْمنِ بنُ مُعَاوَيَةَ العَتْبِيُّ، وَعَبْدُالرَّحْمنِ بنُ مُعَاوَيَةَ العَتْبِيُّ، وَعَبْدُالرَّحْمنِ بنُ مُعَاوَيَةَ العَتْبِيُّ، وَعَبْدُالرَّحْمنِ بنُ الْحَارِثِ... بِهِ»: قَالا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زِبْرِيقِ الحِمْصِيُّ: ثَنَا عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ... بِهِ»:

قَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي «مجْمَع الزَّوَائِدِ»(٥):

«رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَإِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ» اهـ.

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲۹۰)، وعنه البيهقي في: «السنن»: (۸/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك»: «الفضل»، والتصويب من كتب الرجال. انظر: «تهذيب الكمال»: ( ٣٠٤/٢٣)

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك»: «عائذ»، والصَّوابُ ما أثبته، وهو عبدُالرَّحمنِ بْنُ عايذِ الأزديُّ النُّماليُّ، يقال: إِنَّ له صُحبة. ينظر: «تهذيب الكمال»: (١٩٨/١٧).

<sup>(3) (</sup>٧/ ٧٢٣).

<sup>(0) (0/ • 77).</sup> 

قُلْتُ: إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ العَلاءِ؛ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ:

«شَـيْخُ لا بَـأْسَ بِهِ، وَلَكِنَّهُمْ يَحْسُدُونَهُ، سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ معينٍ

أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا».

وَجَاءَ فِي "تَارِيخِ ابْنِ عَسَاكِرَ" -كَمَا فِي "تَهْذِيبِهِ" لابْنِ بَدْرَان (۱) - وَمَا فِي "تَهْذِيبِهِ" لابْنِ بَدْرَان (۱) أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ: "إِسْحَاقُ لَيْسَ بِثِقَةٍ؛ إِذَا رَوَى عَنْ عَمْرَوِ بنِ الْحَارِثِ" اهـ.

وَهَذَا الطُّرِيقُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ.

وَقَدْ قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي حَالِ إِسْحَاقَ:

«صَدُوقٌ يَهِمُ كَثِيراً، وَأَطْلَقَ مُحَمَّدُ بِنُ عَوْفٍ أَنَّهُ يَكْذِبُ».

وَلِذَا؛ فَإِنَّ الحَاكِمَ لَمَّا صَحَّحَ الحَدِيثَ تَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ، فَقَالَ:

«ابْنُ زِبْرِيقِ: وَاهٍ».

أَمَّا شَيْخُهُ عَمْرُو بنُ الحَارِثِ؛ فَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «ثِقَاتِهِ» (٢)، وَقَالَ: «مُسْتَقِيمُ الحَدِيثِ».

وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيزَانِ» (٣)، وَقَالَ:

«تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ زِبْرِيقٍ، وَمَوْلاةٌ لَهُ

<sup>(1)(7\\\).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (A/ +A3).

<sup>(7) (7/107).</sup> 

اسْمُهَا: عُلْوَةً؛ فَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفِ العَدَالَةِ... اهـ.

وَلِهَذَا الطَّرِيقِ إِسْنَادٌ آخَرَ الْخُرَجَةُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «السُّنَّةِ» (١)، وفِي «الآخادِ والمَثَانِي» (٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَوْفٍ: ثَنَا عَبْدُالحَمِيد بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّربَيْدِيِّ، عَنِ الفُضيلِ بْنِ فَضَالَةَ، يَرُدُّهُ إلى ابْنِ عَايِلٍ بنِ فَظَالَةً بينِ عَايِلٍ إلى جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بنِ يَرُدُّهُ إلى ابْنِ عَايِلٍ إلى جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بنِ عَنْم، قَالَ لِهِشَام بنِ حَكِيم... الحَدِيثَ.

وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، سِوَى عَبْدِالحَمِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ -وَهُوَ الحَضْرَميُّ-، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ فِي حَالِهِ:

«صدوقٌ؛ إِلاَّ أَنَّهُ ذَهَبَتْ كُتُبُهُ فَسَاءَ حِفْظُهُ» اهـ.

أَمَّا المُتَابَعَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا أَبُو نَعِيمٍ؛ فَقَدْ أَسْنَدَهَا هُوَ، فَقَالَ:

«حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ عَلاَّنَ: ثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ أَبِي الأَحْوَص: ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ البَلْخِيُّ: ثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ: ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ البَلْخِيُّ: ثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ: ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيَاضِ بِنِ غَنْمٍ، أَنَّهُ رَأَى نَبَطِيّاً يُشَمَّسُ فِي عَنْ عَيْاضِ بِنِ غَنْمٍ، أَنَّهُ رَأَى نَبَطِيّاً يُشَمَّسُ فِي الجَزِيرَةِ، فَقَالَ لِعَامِلِهِم: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ:

«إِنَّ اللَّهَ -عزَّ وجلَّ- يُعذِّبُ الَّذِينَ يُعذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا».

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ اهـ.

<sup>(1)(1/770).</sup> 

<sup>(1) (1/301).</sup> 

قُلْتُ: الحُسَيْنُ بنُ أَبِي الأَحْوَصِ؛ هو: الحُسَيْنُ بنُ عَمْرِو بنِ أَبِي الأَحْوَصِ.

تَرْجَمَهُ الخَطِيبُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادٍ»(١)، وَقَالَ: «ثِقَةٌ».

وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ؛ هُوَ: ابْنُ حَرْبِ اللُّؤْلؤيُّ البَلْخِيُّ، كَانَ أَحَدَ الحُفَّاظِ، إِلاَّ أَنَّ صَالِحَ بِنَ مُحَمَّدٍ جَزَرةً قَالَ: «كَذَّاب» اهـ مِنْ «مِيزَانِ الاعْتِدالِ» (٢).

وَالْمَعرُوفُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ مُسْنَدِ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَام، لا مِنْ مُسْنَدِ عِيَاضِ بنِ غَنْم، فَلَعَلَّ هَذَا مِنْ قِبَلِ البَلْخِيِّ؛ حِزَام، لا مِنْ مُسْنَدِ عِيَاضِ بنِ غَنْم، فَلَعَلَّ هَذَا مِنْ قِبَلِ البَلْخِيِّ؛ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» -كِتَابِ البِرِّ وَالصِّلَةِ وَالاَدَابِ- مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامِ بنِ حَكِيمِ وَالآدَابِ- مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامِ بنِ حَكِيمِ السَّمْسِ، الله عَلَى أَناسٍ وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَ عَلَى رُوسِهِم الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الضَّمْسِ، وَصُبَ عَلَى رُوسِهِم الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الضَّمْسِ، الخَرَاج، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يقول:

«إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا».

كَمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ هِشَامَ بنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلاً -وَهُوَ عَلَى حِمْصَ- يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ فِي أَدَاءِ الجِزْيَةِ، فَقَالَ: ما هذا؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلِي يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ اللَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ في الدُّنْيَا».

<sup>(1) (1/14).</sup> 

<sup>.(</sup>EVO/T)(Y)

وَهَـذِهِ مُتَابَعَةٌ قَوِيَّةٌ، وَلِـذَا؛ فَـإِنَّ الهَيْثَمِـيَّ (١) لَمَّا ذَكَرَ حَدِيثَ عِينَاضِ بنِ غَنْمٍ مِنْ رِوَايَةِ شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدٍ عِندَ الإَمَامِ أَحْمَدَ؛ قَالَ:

«قُلْتُ: فِي «الصَّحِيحِ» طَرَفٌ مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَام فَقَط..» اهـ.

فَعَلَى هَذَا؛ فَالحَدِيثُ صَحِيحٌ بِهَذَا الطَّرِيق، وَلَيْسَ حَسَناً كَمَا قَالَ بَعْضُهُم، فَضْلاً عَنْ تَضْعِيفِهِ.

وَمِمَّنْ صَحَّحَهُ المُحَدِّثُ الشَّيْخُ نَاصِرُ الدِّينِ الألبانيُّ فِي كِتَابِهِ «ظِلالِ الجَنَّة فِي تَخْرِيج السُّنَّة»(٢).

وَهَـذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي إِخْفَاءِ نَصِيحَةِ السُّلْطَانِ، وَأَنَّ النَّاصِحَ إِذَا قَامَ بِالنُّصْحِ عَلَى هَذَا الوَجِهِ؛ فَقَدْ بَرِئ وَخَلَتْ ذِمَّتُهُ مِنَ التَّبِعَةِ.

قَالَ العَلاَّمَةُ السِّنْدِيُّ فِي «حَاشِيَتِهِ عَلَى مُسنَدِ الإِمَامِ أَحمَدَ» (٣): قَالَ العَلاَّمةُ السِّنْدِيُّ فِي «حَاشِيَتِهِ عَلَى مُسنَدِ الإِمَامِ أَحمَدَ» قَولُهُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنصَحَ لِسُلْطَانِ»؛ أَيْ: نَصِيحَةُ السُّلطَانِ

يَنبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي السِّرِّ، لا بَينَ الخَلق» اهـ.

وَفِي القِصَّةِ الَّتِي دَارَتْ بَيْنَ الصَّحابِيَّيْنِ الجَلِيلَيْنِ هِشَامِ بنِ حَكِيمِ بنِ حَنْمِ أَبْلَغُ رَدِّ عَلَى مَنِ اسْتَدَلَّ بِإِنكَارِ حَكِيمِ بنِ حَنْمِ أَبْلَغُ رَدِّ عَلَى مَنِ اسْتَدَلَّ بِإِنكَارِ هِ مَنَ هِ مَنَ السُّلْطَانِ، أَوْ بِإِنكَارِ خَيْرِهِ مِنَ هِ هَامِ بنِ حَكِيمٍ عَلانِيَةً عَلَى السُّلْطَانِ، أَوْ بِإِنكَارِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ، إذْ إِنَّ عِيَاضَ بنَ غَنْمِ أَنكَرَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَسَاقَ النَّصَ الصَّحَابَةِ، إذْ إِنَّ عِيَاضَ بنَ غَنْمِ أَنكَرَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَسَاقَ النَّصَ

<sup>(1)(0/277).</sup> 

<sup>(7) (7/170 - 770).</sup> 

<sup>(</sup>٣) المطبوع مع «المسند» (٢٤/ ٥٠ ط مؤسسة الرسالة).

القَاطِعَ لِلْنَزَاعِ الصَّرِيحَ فِي الدَّلالةِ، وَهُو قَوْلُهُ عَيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلانِيَةً »، فَمَا كَانَ مِنْ هِشَام بنِ يَنصَحَ لِلذِي سُلطَانٍ؛ فَلا يُبْدِهِ عَلانِيَةً »، فَمَا كَانَ مِنْ هِشَام بنِ حَكِيمٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- إِلاَّ التَّسْلِيمُ وَالقَبُولُ لِهَذَا الحَدِيثِ الَّذِي هُوَ غَايَةٌ فِي الدَّلالَةِ عَلَى المَقْصُود.

وَالحُجَّةُ إِنَّمَا هِيَ فِي حَدِيثِ رسول اللَّه ﷺ؛ لا فِي قَوْلِ أَوْ فِعْلِ أَوْ فِي فَوْلِ أَوْ فَعْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، مَهْمَا كَانَ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقَولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ. وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ ﴾ (١).

وَقَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَوَنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَوَنَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَوَنَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَوَنَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ﴾ (٢).

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا... ﴾ (٣) إِلَى قَولِهِ الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا... ﴾ ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِينَهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَبًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٤).

سورة النور، الآيتان: ٥١-٥٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٦٥.

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الحَدِيثِ العَظِيمِ جَاءَتْ أَقْوَالُ السَّلَفِ وَأَفْعَالُهُمْ عَلَى وَفْقِهِ، كَمَا سَتَرى النَّقْلَ عَنْ بَعْضِهمْ فِي هَذَا المَسْطُور.

ِقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي «السَّيْلِ الجَرَّارِ»(١):

«يَنَبِغي لِمَنْ ظَهَرَ لَهْ غَلَطُ الإِمَامِ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ أَنْ يُنَاصِحَهُ، وَلا يُظْهِرَ الشَّنَاعَةَ عَلَيْه عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ.

بَلْ كَمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: أَنَّهُ يَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيَخْلُو بِهِ، وَيَبْذُلُ لَهُ النَّصِيحَة، وَلا يُذِلُّ سُلْطَانَ اللَّهِ.

وَقَد قَدَّمْنَا: أَنَّهُ لا يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَى الأئِمَّةِ، وَإِنْ بَلَغُوا فِي الظُّلْمِ أَيَّ مَبْلغ مَا أَقَامُوا الصَّلاة، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمُ الكُفْرُ البَوَاحُ.

وَالْأَحَادِيثُ الوَارِدَةُ فِي هَذَا المَعنَى مُتَوَاتِرَةٌ.

وَلَكِنْ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يُطِيَعِ الإِمَامَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَيَعْصِيَهُ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ» انتهى. فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ» انتهى. الدَّلِيلُ الثَّانِي:

أَخرَجَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»(٢)، كِتَابُ الإِيمَانِ، وَكِتَابُ الزَّكَاةِ، وَكِتَابُ الزَّكَاةِ، عَنْ الزَّكَاةِ، وَمُسلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»(٣)، كِتَابُ الإِيمَانِ، وَكِتَابُ الزَّكَاةِ، عَنْ

<sup>(1) (3/ 500).</sup> 

<sup>(</sup>۲) («فتح» – ۱/۷۹)، و (۳٪ ۳٤۰).

<sup>(</sup>٣) (نووی - ٧/ ١٤٨).

سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-، قَالَ:

أعطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَهطًا -وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِم-، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنهُم رَجُلاً لَمْ يُعطِهِ، وَهُوَ أَعجَبُهُم إِلَيَّ، فَقُمتُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنهُم رَجُلاً لَمْ يُعطِهِ، وَهُو أَعجَبُهُم إِلَيَّ، فَقُمتُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ! مَالَكَ عَنْ فَلانٍ؟ رَسُولُ اللَّهِ! مَالَكَ عَنْ فَلانٍ؟ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤمِنًا، قَالَ: «أَوْ مُسلِمًا...»، وَفِيهِ قَالَ عَيْ اللَّهِ:

«إِنِّي لأعطِي الرَّجُلَ وَغَيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنهُ خَشيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجِهِهِ».

قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-:

«فِيهِ التَّأَدُّبُ مَعَ الكِبَارِ، وَأَنَّهُم يُسَارُّونَ بِمَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّذْكِيرِ لَهُم وَالتَّنبِيهِ وَنَحوِهِ، وَلا يُجَاهَرُونَ، فَقَدْ يَكُونُ فِي المُجَاهَرَةِ بِهِ مَفسَدَةٌ الهُ المُ المُجَاهَرَةِ بِهِ مَفسَدَةٌ الهُ اللهُ ال

الدَّلِيلُ التَّالِثُ:

أَخَرِجِ التِّرْمِذِيُّ فِي «سُنَنِهِ» (٢) -أَبْوَابِ الفِتَنِ-، قَالَ:

حَدَّثَنَا بُندَارُ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بنُ مِهْرَانَ، عَنْ سَعْدِ بنِ أُوسٍ، عَنْ زِیَادِ بْنِ کُسَیْبِ العَدَوِيِّ، قَالَ:

كُنتُ مَعَ أبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مِنَبِرِ ابْنِ عَامِرٍ - وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٧/ ١٤٩).

<sup>(7) (0777).</sup> 

ثِيَابٌ رِقَاقٌ -، فَقَالَ أَبُو بِلالٍ (١):

انظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الفُسَّاقِ!

فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الأرْضِ، أَهَانَهُ اللَّهُ».

قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ» اهـ.

وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «المُسْنَدِ» (٢) مِنَ الطَّرِيقِ نَفْسِهِ دُونَ وَكُرِ القِصَّةِ، وَلَفْظُهُ: «مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي الدُّنْيَا، أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَيَعَالَى - فِي الدُّنْيَا، أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ».

قَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي «المَجْمَع» (٣):

«رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَالطَّبرَانِيُّ بِاخْتِصَـارٍ، وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ: «الإِمَامُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ» اهـ.

قَلْتُ: زِيَادُ بِنُ كُسَيْبِ العَدَوِيُّ، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «مَقْبُولٌ» اهـ.

<sup>(</sup>١) هـو مِرداس بـن أُدَيَّـة، أحـد الخـوارج؛ قالـه المِـزِّيُّ في هامش كتابه: «تهذيب الكمال» (٧/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) (٥/٢٤).

<sup>(10/0)(4)</sup> 

وَقَدْ تَابَعَهُ عَبْدُالرَّحْمنِ بنُ أَبِي بَكْرَةَ، كَمَا عِندَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ فِي «السُّنَّةِ» (١)، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ، وَرَجُلٌ مَجْهُولٌ.

وَقَدْ حَسَّنَ الْحَدِيثَ الشَّيْخُ الألبانيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في «السِّلْسِلَةِ الطَّحِيحَةِ» (٢).

قَالَ الشَّيْخُ صَالِحُ بِنُ عُثَيْمِينَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي كِتَابِهِ «مَقَاصِدِ الإِسْلامِ» (٣) -عِندَمَا قَرَّرَ أَنَّ النَّصِيحَةَ تَكُونُ لِلْوُلاةِ سِرًا لا عَلانِيةً، وَسَاقَ بَعْضَ الأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَمِنْهَا هَذَا الحَدِيثُ-؛ قَالَ: «فَإِذَا كَانَ الكَلامُ فِي المَلِكِ بِغَيْبَةٍ، أَوْ نُصْحُهُ جَهْرًا، وَالتَّشْهِيرُ بِهِ «فَإِذَا كَانَ الكَلامُ فِي المَلِكِ بِغَيْبَةٍ، أَوْ نُصْحُهُ جَهْرًا، وَالتَّشْهِيرُ بِهِ مِنْ إِهَانَتِهِ النَّهِ اللَّهُ فَاعِلَهَا بِإِهَانَتِهِ، فَلا شَكَ أَنَّهُ يَجِبُ مُرَاعَاةُ مِنْ إِهَانَتِهِ النِّي تَوَعَّدَ اللَّهُ فَاعِلَهَا بِإِهَانَتِهِ، فَلا شَكَ أَنَّهُ يَجِبُ مُرَاعَاةُ مَا ذَكَرْنَاهُ -يُرِيدُ الإِسْرَارَ بِالنَّصْحِ وَنَحْوِه - لِمَنِ اسْتَطَاعَ نَصِيحَتَهُم مُن العُلَمَاءِ الَّذِينَ يَعْشَوْنَهُمْ وَيُخَالِطُونَهُمْ، وَيَنتَفِعُونَ بِنَصِيحَتِهم دُونَ مِنَ العُلَمَاءِ الَّذِينَ يَعْشَوْنَهُمْ وَيُخَالِطُونَهُمْ، وَيَنتَفِعُونَ بِنَصِيحَتِهم دُونَ غَيْرِهِمْ...

إلَى أَنْ قَالَ: «فَإِنَّ مُخَالَفةَ السُّلْطَانِ فِيمَا لَيْسَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ عَلَناً، وَإِنكَارَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي المَحَافِلِ وَالمَسَاجِدِ وَالصُّحُفِ الدِّينِ عَلَناً، وَإِنكَارَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي المَحَافِلِ وَالمَسَاجِدِ وَالصُّحُفِ وَمَوَاضِعِ الوَعْظِ وَغَيْر ذَلِكَ، لَيْسَ مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ في شَيْءٍ، فَلا تَعْتَرَّ بِمَنْ يَقْعِلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ عَنْ حُسْنِ نِيَّةٍ، فَإِنَّهُ خِلافُ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ المُقْتَدَى بِهِم، واللَّهُ يَتَوَلَّى هُدَاك» اهـ

<sup>(1) (7/</sup> ۲۹3).

<sup>(7)(0/577).</sup> 

<sup>(</sup>۳) (ص۳۹۳).

## الدَّلِيلُ الرَّابعُ:

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «المُسْنَدِ» (١):

«ثَنَا أَبُو النَّضْرِ: ثَنَا الحَشْرَجُ بِنُ نَباتةَ العَبْسِيُّ -كُوفِيُّ-: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ جُمْهَانَ (٢)، قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَاللَّهِ بِنَ أَبِي أَوْفَى وَهُوَ مَحْجُوبُ البَصْرَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ.

قَالَ لِي: مَنْ أَنتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا سَعِيدُ بنُ جُمْهَان.

قَالَ: فَمَا فَعَلَ وَالِدُك؟ قَالَ: قُلْتُ: قَتَلَتْهُ الأَزَارِقَةُ.

قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الأزَارِقَةَ، لَعَنَ اللَّهُ الأزَارِقَةَ؛ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ الأزَارِقَةَ؛ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا لَنَّارِ.

قَالَ: قُلْتُ: الأزَارِقَةُ وَحْدَهُم، أَمِ الخَوَارِجُ كُلُّهَا؟ قَالَ: بَلَى، الخَوَارِجُ كُلُّهَا؟

قَالَ: قُلْتُ: فإنَّ السُّلْطَانُ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ، قَالَ: فَتَنَاوَلَ يَدِي، فَغَمَزها بيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ:

وَيْحَكَ يَا ابْنَ جُمْهَان، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ، عَلَيكَ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ، عَلَيكَ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ، إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنكَ، فَائْتِهِ فِي بَيْتِهِ، فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنكَ وَإِلاَّ فَدَعْهُ؛ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ».

<sup>(1) (3\ 787).</sup> 

<sup>(</sup>٢) جُمْهَان: بِمَضمُومَةٍ، وسكونِ ميمٍ، وبنونٍ، مولى عمر بن الخطَّابِ: «المُغنِي في ضبطِ أَسماءِ الرِّجالِ» للهندي (ص ٦٢).

قَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي «المَجْمَع» (١):

«رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ» اهـ.

وَقَدْ حَسَّنَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ فِي «تَخْرِيجِ السُّنَّة»(٢)، وَهُوَ كَمَا قَالَ. الدَّلِيلُ الخَامِسُ:

أَخرَجَ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (٣)، عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَلا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ لِتُكَلِّمَهُ؟ فَقَالَ:

«أَتَرَوْنَ أَنِّي لا أُكلِّمُهُ إِلاَّ أُسْمِعُكُم؟ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ اللَّهُ عَذَا وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ الْمَذَا سِيَاقُ مُسْلِم.

قَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتحِ» (٤): قَالَ المُهَلَّبُ: قَولُهُ: «قَدْ كَلَّمتُهُ سِرًّا دُونَ أَنْ أَفتَحَ بَابًا»؛ أَيْ: بَابَ الإِنكَارِ عَلَى الأَئِمَّةِ عَلانِيَةً؛ خَشيةَ أَنْ تَفتَرِقَ الكَلِمَةُ ... وَقَالَ عِيَاضٌ: مُرَادُ أُسَامَةَ أَنَّهُ لا يَفتَحُ بَابَ المُجَاهَرَة بِالنَّكِيرِ عَلَى الإِمَامِ لِمَا يُخشَى مَنْ عَاقِبَةِ ذَلِكَ، بَلْ يَتَلَطَّفُ بِهِ وَيَنصَحُهُ سِرًّا؛ فَذَلِكَ أَجدَرُ بِالقَبُولِ. اهـ

وَقَالَ الشَّيْخُ الأَلبَانِيُّ فِي تَعلِيقِهِ عَلَى «مُخْتَصَرِ صَحِيحٍ مُسْلِم»(٥):

<sup>(1) (0/ 277).</sup> 

<sup>(7) (7/ 770).</sup> 

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦/ ٣٣٠)، و (١٣/ ٤٨ – الفتح)، ومسلم (٤/ ٢٢٩٠).

<sup>(3) (71/ 70).</sup> 

<sup>(0) (077).</sup> 

"يَعْنِي: المُجَاهَرَةَ بِالإِنكَارِ عَلَى الأَمَرَاءِ فِي المَلإِ؛ لأَنَّ فِي الإِنكَارِ عَلَى عُثْمَانَ الإِنكَارِ عَلَى عُثْمَانَ الإِنكَارِ عَلَى عُثْمَانَ جِهَاراً، إِذْ نَشَأَ عَنْهُ قَتْلُهُ" اهـ.

#### الدَّلِيلُ السَّادِسُ:

أَخرَجَ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي «الزُّهدِ»(١)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّهُ قَالَ:

«أَيَّتُهَا الرَّعِيَّةُ! إِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقًّا؛ النَّصِيحَةُ بِالغَيْبِ، وَالمُعَاوَنَةُ عَلَى الخَيْر...».

#### الدَّلِيلُ السَّابِعُ:

أَخرَجَ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» (٢)، وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ فِي «سُننِهِ» (٣)، وَالنَّهي عَنِ المُنكرِ» (٤)، وابْنُ أَبِي الدُّنيَا فِي «الأمرِ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهي عَنِ المُنكرِ» (٤)، وَالبَيهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، قَالَ: قُلتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: آمُرُ إِمَامِي بِالمَعرُوفِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

«إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَقَتُلَكَ فَلا، فَإِنْ كُنتَ فَاعِلاً فَفِيمَا بَينَكَ وَبَينَهُ، وَلا تَغتَبْ إِمَامَكَ»، هَذَا أَثَرٌ صَحِيحٌ.

<sup>(1) (1/</sup> ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) (١٥) (٢)

<sup>(4) (3/ 4051).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (ص ۱۱۳).

<sup>(0) (</sup>۱۲/ ۳۷۲).

الدَّلِيلُ الثَّامِنُ:

أَخرَجَ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» (١)، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورِ فِي «المُصَنَّفِ» (١)، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورِ فِي «سُننِهِ» (٢)، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبدِالرَّحمَنِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، قَالَ: قَالَ عَبدُاللَّهِ: «إِذَا أَتَيْتَ الأَمِيرَ المُؤَمَّرَ؛ فَلا تَأْتِهِ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ»؛ هَذَا لَفظُ سَعِيدِ.



<sup>(1) (01/34 - 04).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٤/ ١٦٦٠) وعبدُ اللَّه هنا هو ابن مسعود؛ قال الخليلي في «الارشاد» (١/ ٤٤): إذا قال المصري: عن عبدِ اللَّه، ولا يَسْبُهُ فهو: ابن عمرو، وإذا قال المكي: عن عبد اللَّه، ولا ينسبه، فهو: ابن عباس، وإذا قال المدني: عن عبدِ اللَّه، ولا ينسبه، فهو: ابن عمر، وإذا قال الكوفي: عن عبدِ اللَّه، ولا ينسبه، فهو: ابن مسعود اهـ.

قال أحمدُ في «العلل»: لم يَسمَعْ خيثمةُ مِن ابْن مَسعُودٍ . اهـ

#### الفكشلالسادش

# في الصّبرعك كي جَوْرِ الأَتِ مَهِ

الصَّبْرُ عَلَى جَوْرِ الأئِمَّة أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ أُهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ (۱)، لا تَكَادُ تَرَى مُؤَلَّفاً فِي السُّنَّةِ يَخْلُو مِنْ تَقْرِيرِ هَذَا الأَصْلِ، وَالحَضِّ عَلَيْهِ.

وَقَدْ بَلَغَتِ الأَحَادِيثُ حَدَّ التَّوَاتُرِ فِي ذَلِكَ (٢).

وَهَـذَا مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعةِ، فَإِنَّ الأَمْرَ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الأَئِمَّة وَظُلْمِهِمْ يَجْلِبُ مِـنَ المَصَـالِحِ وَيَـدْرَأُ مِـنَ المَفَاسِدِ مَا يَكُونُ بِهِ صَلاحُ العِبَادِ وَالبِلادِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّة -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-.

«وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ بِتَأْوِيلٍ سَائِغِ أَوْ غَيْرِ سَائِغِ؟ فَلَا يَجُورُ أَنْ يُزَالَ لِمَا فِيهِ مِنْ ظُلْمٍ وَجَوْرٍ، كَمَا هُوَ عَادَةُ أَكْثَرِ النَّفُ وسِ؛ تُزِيل الشَّرَّ بِمَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، وَتُزِيلُ العُدْوَانَ بِمَا هُوَ أَعْدَى النَّفُ وسِ؛ تُزِيل الشَّرِ بِمَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، وَتُزِيلُ العُدْوَانَ بِمَا هُوَ أَعْدَى مِنْهُ، فَالخُرُوجُ عَلَيْهِمْ يُوجِبُ مِنَ الظُّلْمِ وَالفَسادِ أَكْثَرَ مِنْ ظُلْمِهِمْ، فَيُحْبَرُ عَلَى عَنِ المُنكرِ عَلَى فَيُصْبَرُ عَلَيْهِ، كَمَا يُصْبَرُ عِندَ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ المُنكرِ عَلَى فَيْصَبَرُ عَلَيْهِ، كَمَا يُصْبَرُ عِندَ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنكرِ عَلَى

<sup>(</sup>۱) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية «الفتاوى»: (۲۸/ ۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) «رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين» للشوكاني (ص ٨١ ، ٨٨).

ظُلْمِ المَا مُمُورِ وَالمَنْهِيِّ -فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ - كَقُولِهِ -تَعَالَى-: ﴿وَأَمُوْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكِرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَآ أَصَابَكَ ﴾ (١)

وَقَوْلِهِ: ﴿ فَاصْبِرَ كَمَا صَبَرَ أُوْلُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (٢)، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (٣) انتهى.

فَ الصَّبْرُ عَلَى السَّلاطِينِ إِذا جَارُوا مِنْ عَزَائِمِ الدِّينِ، وَمِنْ وَصَايَا الأَثِمَّةِ النَّاصِحِين (٤).

جَاءَ فِي «الشريعة»(٥) لِلآجُرِيِّ: عَنْ عَمْرِو بنِ يَزْيدَ، أَنَّهُ قَالَ:

«سَمِعْتُ الحَسَنَ -أَيَّامَ يَزِيدَ بِنِ المُهَلَّبِ يَقُول -وَأَتَاهُ رَهْطُ-، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَلْزَمُوا بَيُوتَهُمْ، وَيُغْلِقُوا عَلَيِهِم أَبْوَابَهُم، ثُمَّ قَالَ:

واللَّهِ لَوْ أَنَّ النَّاسِ إِذَا ابْتُلُوا مِنْ قِبَلِ سُلْطَانِهِمْ صَبَرُوا مَا لَبِثُوا أَنْ يَرْفَعِ اللَّهُ -عَنَّ وَجَلَّ - ذَلِكَ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَفْزَعُونَ إِلَى أَنْ يَرْفَعِ اللَّهُ مَا جَاؤُوا بِيَوْمِ خَيْرٍ قَطُّ، ثُم تَلا: السَّيْفِ، فَيُوكَلُونَ إِلَيْهِ، وَوَاللَّهِ مَا جَاؤُوا بِيَوْمِ خَيْرٍ قَطُّ، ثُم تَلا:

﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْراءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ مَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) «بدائع السلك في طبائع الملك»: (١/ ٧٦)

<sup>(</sup>٥) (ص ٣٨)، ط. أنصار السُّنَّة.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية: ١٣٧

وَقَالَ الحَسَنُ -أَيْضًا-:

«اعْلَمْ -عَافَاكَ اللَّهُ- أَنْ جَوْرَ المُلُوكِ نِقْمَةٌ مِنْ نِقَمِ اللَّهِ - تَعَالَى-، وَنِقَمُ اللَّهِ لا تُلاقَى بِالسُّيُوفِ، وَإِنَّمَا تُتَّقَى وَتُسْتَدْفَعُ بِالشُّيُوفِ، وَإِنَّمَا تُتَّقَى وَتُسْتَدْفَعُ بِالشُّيُوفِ، وَإِنَّمَا تُتَّقَى وَتُسْتَدْفَعُ بِالشُّيُوفِ، وَإِنَّمَا تُتَّقَى وَتُسْتَدْفَعُ بِالشَّيُوفِ، وَإِنَّمَا تُتَّقَى وَتُسْتَدْفَعُ بِالشَّيُوفِ، وَإِنَّمَا تُتَّقَى وَتُسْتَدْفَعُ بِالشَّيْوِفِ، وَالإِنَّابَةِ وَالإِقْلاعِ عَنِ الذُّنُوبِ.

إِنَّ نِقَمَ اللَّهِ مَتَى لُقِيَتْ بِالسَّيْفِ كَانَتْ هِيَ أَقْطَعَ.

وَلَقَدْ حَدَّثَنِي مَالِكُ بنُ دِينَارٍ أَنَّ الحَجَّاجَ كَانَ يَقُولُ:

اعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُلَّمَا أَحْدَثْتُمْ ذَنْبًا أَحْدَثَ اللَّهُ فِي سُلْطَانِكُمْ عُقُوبَةً.

وَلَقَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ قَائِلاً قَالَ لِلْحَجَّاجِ: إِنَّكَ تَفْعَلُ بِأُمَّةِ رَسُولِ الْكَهِ عَلَى أَهْلِ العِرَاقِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ العِرَاقِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ العِرَاقِ لَلَّهِ عَلَى أَهْلِ العِرَاقِ لَمَّا أَحْدَثُوا، وَتَرَكُوا مِنْ شَرَائعِ نَبِيِّهِمْ -عَلَيْهِ السَّلامُ- مَا تَرَكُوا» (١) اهـ

وَقِيلَ: سَمِعَ الحَسَنُ رَجُلاً يَدْعُو عَلَى الحَجَّاجِ، فَقَالَ:

لا تَفْعَـلْ -رَحِمَكَ اللَّهُ-؛ إِنَّكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أُتِيْتُمْ، إِنَّمَا نَخَافُ إِنْ عُزِلَ الحَجَّاجُ أَوْ مَاتَ: أَنْ تَلِيَكُمُ القِرَدَةُ وَالخَنَازِيرُ.

وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً كَتَبَ إِلَى بَعْضِ الصَّالِحِينَ يَشْكُو إِلَيْهِ جَوْرَ العُمَّالِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ:

<sup>(</sup>١) ينظر المصدر الآتي.

يَا أَخِي! وَصَلَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرَ مَا أَنتُمْ فِيهِ مِنْ جَوْرِ العُمَّالِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَمِلَ بِالمَعْصِيةِ أَنْ يُنكِرَ العُقُوبَةَ، وَمَا أَظُنُّ الْخُنُوبِ. وَالسَّلامُ (١) اهـ. الَّذِي أَنتُمْ فِيهِ إِلاَّ مِنْ شُؤْمِ الذُّنُوبِ. وَالسَّلامُ (١) اهـ.

فَهَذَا مَوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ مِنْ جَوْرِ السُّلْطَانِ، يُقَابِلُونَهُ بِالصَّبْرِ وَالاَحْتِسَابِ، وَيَعْزُونَ حُلُولَ ذَلِكَ الجَوْرِ بِهِمْ إِلَى مَا اقْتَرَفَتْهُ أَيْدِيهِمْ مِنْ خَطَايَا وَسَيِّئَاتٍ، كما قال اللَّهُ -جَلَّ وَعَلا-:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَشِيبٌ فَيَعْفُوا عَن كَشِيرٍ ﴿ (٢) ، فَيَهْرَعُونَ إلَى التَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ، وَيَسأَلُونَ اللَّهَ -جَلَّ وَعَلا- أَنْ يَكْشِفَ مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ.

وَلا يُقْدِمُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ المُطَهَّرُ فِي هَذِهِ الحَال -مِنْ حَمْلِ سِلاحٍ، أو إثارة فتنةٍ، أَوْ نَزْعِ يَدٍ مِنْ طَاعَةٍ-؛ لِحَال -مِنْ حَمْلِ سِلاحٍ، أو إثارة فتنةٍ، أَوْ نَزْعِ يَدٍ مِنْ طَاعَةٍ-؛ لِعِلْمِهِمْ أَنَّ هَذِهِ الأَمُورَ إِنَّمَا يَفْزَعُ إِلَيْهَا مَنْ لا قَدْرَ لِنُصُوصِ الشَّرْعِ لِعِلْمِهِمْ أَنَّ هَذِهِ الأَمُورَ إِنَّمَا يَفْزَعُ إِلَيْهَا مَنْ لا قَدْرَ لِنُصُوصِ الشَّرْعِ فِي قَلْبِهِ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ الَّذِينَ تُسَيِّرُهُمُ الآرَاءُ لا الآثَارُ، وَتَتَخَطَّفُهُمُ الشَّيْطَانُ.

وَلَقَدْ جَاءَ فِي النَّصُوصِ «مِنَ التَّحْذِيرِ عَنْ مَذَاهِبِ الخَوَارِجِ مَا فِي النَّصُوصِ «مِنَ التَّحْذِيرِ عَنْ مَذَاهِبِ الخَوَارِجِ مَا فِي بَلاغٌ لِمَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ الكَرِيمُ- عَنْ مَذْهَبِ المُمَرَاءِ، وَلَمْ يَرَ رَأْيَهُمْ، وَصَبَرَ عَلَى جَوْدِ الأَئِمَةِ، وَحَيْفِ الأَمْرَاءِ،

<sup>(</sup>١) من كتاب «آداب الحسن البصري» لابن الجوزي: (ص ١١٩- ١٢٠)

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية ٣٠.

وَلَمْ يَخْرُجْ عَلَيْهِمْ بِسَيْفِهِ، وَسَأَلَ اللَّهَ العَظِيمَ كَشْفَ الظُّلْمِ عَنْهُ وَعَنْ جَمِيعِ المُسْلِمِينَ، وَدَعَا لِلْوُلاةِ بِالصَّلاحِ، وَحَجَّ مَعَهُمْ، وَجَاهَدَ مَعَهُمْ كُلَّ عَدُوِّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَصَلَّى خَلْفَهُمُ الجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ، وَإِنْ مَعَهُمْ كُلَّ عَدُوِّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَصَلَّى خَلْفَهُمْ الجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ، وَإِنْ أَمَرُوهُ بِطَاعَتِهِمْ فَأَمْكَنَتْهُ طَاعَتهُمْ أَطَاعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يُعْضِيةٍ لَمْ يُطِعْهُمْ، وَإِذَا دَارَتْ بَيْنَهُمُ الفِتَنُ لَزِمَ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ أَمَرُوهُ بِمَعْصِيةٍ لَمْ يُطِعْهُمْ، وَإِذَا دَارَتْ بَيْنَهُمُ الفِتَنُ لَزِمَ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ أَمَرُوهُ بِمَعْصِيةٍ لَمْ يُطِعْهُمْ، وَإِذَا دَارَتْ بَيْنَهُمُ الفِتَنُ لَزِمَ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ أَمَرُوهُ بِمَعْصِيةٍ لَمْ يُطِعْهُمْ، وَإِذَا دَارَتْ بَيْنَهُمُ الفِتَنُ لَزِمَ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ أَمَرُوهُ بِمَعْصِيةٍ لَمْ يُطِعْهُمْ، وَإِذَا دَارَتْ بَيْنَهُمُ الفِتَنُ لَزِمَ بَيْنَهُمُ وَلَمْ يَهُو مَا هُمْ فِيهِ، وَلَمْ يُعِنْ عَلَى فِتْنَة، وَكَفَّ لِسَانَهُ وَيَدَهُ، وَلَمْ يَهُو مَا هُمْ فِيهِ، وَلَمْ يُعِنْ عَلَى فِتْنَة، فَمَنْ كَانَ هَذَا وَصْفُهُ كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمْ فَيْهِمُ أَلْ فَلَا اللَّهُمْ وَلَا الْمُسْتَقِيمِ وَلَا شَعْرَا عَلَى الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْعَنْ عَلَى الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُمْ وَالْمُ لَا أَنْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ وَالْمُسْتَقِيمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَى الْمُسْتَوْلِي الْعَلَى الْمُسْتَقِيمِ الْمُسْتَقِيمِ أَنْ عَلَى الْفُولُ الْعُمْ فِيهِ إِلَيْ الْمُسْتَقِيمِ الْمُسْتَقِيمِهُ إِلَا اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُسْتَقِيمِ الْعُمْ الْعَلَى الْعُمْ الْمُسْتَقِيمِ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْمَالِقُولَ الْعَلَى الْمُسْتَقِيمِ الْمُسْتُولِ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُسْتَقِيمِ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْتَلِهُ الْعُمْ الْمُسْتَقِيمُ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْعُمْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِي الْمُعْمُ الْمُعْمَلِ

وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَأْمُرُ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَي جَوْرِ الأَئِمَّةِ وَظُلْمِهِمْ، أَسُوقُ طَرفًا مِنهَا:

الدَّلِيلُ الأوَّلُ:

أَخرَجَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي «صَحِيحَيْهما»(٢)، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالٍ قال:

«مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكَرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْراً، فَمَاتَ؛ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً، فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

<sup>(</sup>١) انتهى من كلام الآجري في «الشريعة»: (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري: (١٣/٥) ومسلم: (٣/١٤٧٧).

قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ:

«المُرَادُ بِالمُفَارَقَةِ السَّعْيُ فِي حَلِّ عَقْدِ البَيْعَةِ الَّتِي حَصَلَتْ لِنَالِمُفَارَقَةِ السَّعْيُ فِي حَلِّ عَقْدِ البَيْعَةِ الَّتِي حَصَلَتْ لِنَالِكَ الأَمِيرِ، وَلَوْ بِأَدْنَى شَيْءٍ، فَكَنَّى عَنْهَا بِمِقْدَارِ الشِّبْرِ، لأَنَّ الأَخْذَ فِي ذَلِكَ يَوُولُ إلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغْيَر حَقِّ» اهد.

والمُرَادُ بِالمِيتَةِ الجَاهِلِيَّةِ: حَالَةُ المَوْتِ كَمَوْتِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ عَلَى ضَلالٍ، وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مُطَاعٌ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا لا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ.

وَلَيْسَ المُرَادُ أَنَّهُ يَمُوتُ كَافِراً، بَلْ يَمُوتُ عَاصِياً؛ قَالَهُ الحَافِظُ فِي «الفَتْحِ»(١).

الدَّلِيلُ الثَّانِي:

أَخرَجَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي «صَحِيحَيْهما»(٢) -أَيْضًا-، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّها سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟

قَالَ: «تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ».

قَوْلُهُ: «أَثَرَةٌ) ؛ هِيَ: الانفِرَادُ بِالشَّيْءِ عَمَّنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ.

<sup>(</sup>V / YY) (1)

<sup>(</sup>٢) البخاري: (١٣/٥)، ومسلم: (٣/ ١٤٧٢).

وقَوْلُهُ: «أُمُورٌ تُنكِرُونَهَا»؛ يَعْنِي: مِنْ أُمُورِ الدِّين.

وَقَدْ أَرْشَدَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ -وَهِيَ اسْتِئْثَارُ الأَمْرَاءِ بِالأَمْوَالِ، وَإِظْهَارُهُمْ لِلْمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ...- إِلَى المَسْلَكِ السَّلِيمِ وَالمُعَامَلَةِ الحَسَنَةِ الَّتِي يَبْرَأُ صَاحِبُهَا مِنَ الوُقُوعِ فِي الإِثْمِ، وَهِيَ: وَالمُعَامَلَةِ الحَسَنَةِ الَّتِي يَبْرَأُ صَاحِبُهَا مِنَ الوُقُوعِ فِي الإِثْمِ، وَهِيَ: إِعْطَاءُ الأَمْرَاءِ الحَقَّ الَّذِي كُتِبَ لَهُمْ عَلَيْنَا، مِنَ الانقيادِ لَهُمْ وَعَدَمِ النَّذِي كُتِبَ لَهُمْ عَلَيْنَا، مِنَ الانقيادِ لَهُمْ وَعَدَمِ النَّذِي حَلَيْهِم.

وَسْوَالُ اللَّهِ الحَقَّ اللَّذِي لَنَا فِي بَيْتِ المَالِ؛ بِتَسْخِيرِ قُلُوبِهِمْ لأَدَائِهِ، أَوْ بِتَعْوِيضِنَا عَنْهُ.

قَالَ النَّووِيُّ (١) -رَحِمهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى هَذَا الحَديثِ:

«فَيهِ الحَثُّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ المُتَولِّي ظَالِماً عَسُوفًا، فَيُعْطَى حَقَّهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَلا يُخْرَجُ عَلَيْهِ، وَلا يُخْلَعُ، بَلْ عَسُوفًا، فَيُعْطَى حَقَّهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَلا يُخْرَجُ عَلَيْهِ، وَلا يُخْلَعُ، بَلْ يُتَضَرَّعُ إِلَى اللَّهِ -تَعَالَى- فِي كَشْفِ أَذَاهُ، وَدَفْعِ شَرِّه، وَإِصْلاحِهِ» يُتَضَرَّعُ إِلَى اللَّهِ -تَعَالَى- فِي كَشْفِ أَذَاهُ، وَدَفْعِ شَرِّه، وَإِصْلاحِهِ» انتهى.

وَقَالَ ابْنُ عَلاَّنَ:

«فِيهِ الصَّبْرُ عَلَى المَقْدُورِ، وَالرِّضَى بِالقَضَاءِ حُلوهِ وَمُرِّهِ، وَالتَّسْليِمُ لِمُرَادِ الرَّبِّ العَلِيم الحَكِيم» (٢) اهد.

<sup>(</sup>۱) في «شرح مسلم»: (۲۲/۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) «دليل الفالحين»: (١٩٧/١).

الدَّلِيلُ الثَّالِثُ:

أَخرَجَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي «صَحِيحَيْهما» (١) -أَيْضًا-، عَنْ أُسَيْدِ بِنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأنصَارِ خَلا بِرَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: أَلا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً؟ فَقَالَ:

"إِنَّكُمْ سَتِلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ».

وَقَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْح مُسْلم»(٢)، فَقَالَ:

«بَابُ الأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِندَ ظُلْمِ الوُلاةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ» اهـ.

وَبَوَّبَ عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي عَاصِم فِي «السُّنَّةِ»، فَقَالَ:

«بَاب: مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنَ الصَّبْرِ عِندَمَا يَرَى المَرْءُ مِنَ الأَمُودِ الَّتِي يَفعَلُهَا الوُلاةُ» (٣) اهـ.

الدَّلِيلُ الرَّابِعُ:

أَخرَجَ الإِسمَاعِيلِيُّ فِي «مُسنَدِ عُمرَ بْنِ الخَطَّابِ»(١)، عَنْ عُمرَ ابْنِ الخَطَّابِ» أَنْ عُمرَ ابْنِ الخطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- مَرفُوعًا، قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري: (١٣/٥)، ومسلم: (٣/١٤٧٤).

<sup>(17 (17) (7).</sup> 

<sup>(7) (7/770).</sup> 

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ ابْنُ حجرٍ في "الفتح" (٦/١٣)، وسكت عنه، وقد ذكرَهُ السيوطي في رِسَالَتِهِ: "ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين": (٤٧- ٤٨)، ونسبه إلى الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول".

«أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ مُفْتَتنةٌ مِنْ بَعْدِكَ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: مِنْ أَمْرَاءُ النَّاسَ الحُقُوقَ، أَيْنَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ أُمْرَاءُهِمْ، وَقُرَّائِهِمْ؛ يَمْنَعُ الأَمْرَاءُ النَّاسَ الحُقُوقَ، فَيَطْلُبُونَ حُقُوقَهُمْ، فَيُفْتَنُونَ، وَيَتِّبِعُ القُرَّاءُ هَؤُلاءِ الأَمْرَاءُ فَيُفْتَنُونَ.

قُلْتُ: فَكَيْفَ يَسْلَمُ مَنْ سَلِمَ مِنْهُم؟ قَالَ: بِالكَفِّ وَالصَّبْرِ، إِنْ أَعْطُوا الَّذِي لَهُمْ أَخَذُوهُ، وَإِنْ مُنِعُوهُ تَرَكُوهُ».

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي «مُسنَدِ الفَارُوقِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ»(١): «حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجهِ؛ فَإِنَّ مَسلَمَةَ بْنَ عَلِيٍّ الخُشَنِيَّ ضَعِيفٌ» اهـ.

#### الدَّلِيلُ الخَامِسُ:

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَة فِي «المُصَنَّفِ» (٢)، وَالخَلاَّلُ فِي «السُّنَّةِ» (٣)، وَأَبُو عَمرٍو الدَّانِيُّ فِي «الفِتَنِ» (٤)، وَابْنُ أَبِي زَمَنِينَ فِي «أُصُولِ السُّنَّةِ» (٥) بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ:

قَالَ لِي عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-:

«يَا أَبَا أُمَيَّةً! إِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَلْقَاكَ بَعْدَ عَامِي هَذَا، فَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعٌ؛ فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ، وَإِنْ ضَرَبَكَ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعٌ؛ فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ، وَإِنْ ضَرَبَكَ

<sup>(</sup>١) (٢/ ٩٥٢).

<sup>(7) (</sup>۲/ 330).

<sup>(</sup>٣) (ص ١١١)، وانظر: شـرح الإمـام الآجـري علـى هـذا الأثـر في كتابه «الشريعة» (ص ٤٠)، ط أنصار السنة، و«كتاب الأموال» لابن زنجوية: (٧٦/١).

<sup>(3) (1/</sup> ٣٠3).

<sup>(</sup>٥) (ص ٢٧٩).

فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَرَادَ أَمْراً يَنقُصُ دِينكَ؛ فَقُلْ: سَمْعٌ وَطَاعَةٌ؛ دَمِي دُونَ دِينِي، وَلا تُفَارِقِ الجَمَاعَةَ».

الدَّلِيلُ السَّادِسُ:

أَخرَجَ أَبُو عَمْرِو الدَّانِيُّ فِي «الفِتَنِ»(١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِرِ، قَالَ: لَمَّا بُويعَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ذَكَرَ ذَلِكَ لابْنِ عُمرَ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ خَيرًا رَضِينًا، وَإِنْ كَانَ شَرًّا صَبَرَنَا».

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيبَةً (٢)، وَابْنُ أَبِي زَمَنِينَ فِي «أُصُولِ السُّنَّةِ» (٣). الدَّلِيلُ السَّابِعُ:

رَوَى التَّبْرِيزِيُّ فِي «النَّصِيحَةِ لِلرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ»(١٤)، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَار؛ أَنَّهُ قَالَ:

«السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الأَرْضِ، فَإِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ، كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَإِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ، كَانَ عَلَيْه الوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الشَّكْرُ، وَإِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ، وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ، وَلا يَحْمِلَنَّكَ حُبُّهُ عَلَى أَنْ تَدْخُلَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ، وَلا يَحْمِلَنَّكَ حُبُّهُ عَلَى أَنْ تَدْخُلَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ، وَلا يُعْضُهُ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مِنْ طَاعَتِهِ».

فَفِي هَـذِهِ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ - وَغَيْرُهَا كَثِيرٌ - وُجُوبُ الصَّبْرِ عَلَى

<sup>.((1/3+3).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱۱\ • • ۱).

<sup>(</sup>۳) (ص ۲۸۰).

<sup>(</sup>٤) (ص ٥٥).

جَوْرِ الأَئِمَّةِ، وَاحْتِمَالِ الأَذَى مِنْهُمْ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ دَرْءِ المَفَاسِدِ العَظِيمَةِ التَّي تَتَرَتَّب عَلَى عَدَم الصَّبْرِ عَلَيْهِم.

يَقُولُ ابْنُ أَبِي العِزِّ الحَنفِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-:

«وَأَمَّا لُزُومُ طَاعَتِهِمْ وَإِنْ جَارُوا؛ لأَنَّهُ يَتَرَتَّب عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ طَاعِتِهِمْ مِنَ المَفَاسِدِ أَضْعَافُ مَا يَحْصُلُ مِنْ جَوْرِهِم، بَلْ فِي طَاعِتِهِمْ مِنَ المَفَاسِدِ أَضْعَافُ مَا يَحْصُلُ مِنْ جَوْرِهِم، بَلْ فِي الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِهِمْ تَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ، وَمُضَاعَفَةُ الأَجُورِ، فَإِنَّ اللَّهَ الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِهِمْ عَلَيْنَا إِلاَّ لِفَسَادِ أَعْمَالِنَا، وَالجَزَاءُ مِنْ جِنسِ العَمَلِ، فَعَلَيْنَا الاجْتِهَادُ فِي الاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَإِصْلاح العَمَلِ.

قَالَ -تَعَالَى-: ﴿وَمَا أَصَابَكُمُ مِّن مُّصِيَبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ﴾(١).

قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُّصِيَبةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمُ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ (٢).

قَالَ -تَعَالَى-: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾(٣).

قَالَ -تَعَالَى-: ﴿وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية ١٢٩.

فَإِذَا أَرَادَ الرَّعِيَّةُ أَنْ يَتَخَلَّصُوا مِنْ ظُلْمِ الأَمِيرِ الظَّالِمِ، فَلْيَتْرُكُوا الظُّلْمَ.

وَعَنْ مَالِكِ بنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِ اللَّهِ:

«أَنَا اللَّهُ مَالِكُ المُلْكِ، قُلُوبُ المُلُوكِ بِيَدِي، فَمَنْ أَطَاعَنِي جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ نِقْمَةً، فَلا تَشْغَلُوا جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ نِقْمَةً، فَلا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بَسَبِّ المُلُوكِ، وَلَكِنْ تُوبُوا أَعْطِفْهُمْ عَلَيْكُمْ»(١) انتهى.

وَهَـذَا الْأَثَـرُ الَّـذِي ذَكَرَهُ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النبي عَنِ النبي عَنْ مَرْفُوعًا، وَلا يَثْبُتُ (٢).

وَإِنَّمَا أَخرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ فِي «المُصَنَّف»<sup>(٣)</sup> بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ: كَانَ فِي زَبُورِ دَاوُدَ: إِنِّي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَا أَنَا... بِنَحوِهِ.

وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ الجَوزِيِّ فِي «العِلَلِ» (أَنَّ هَذَا مِنَ الكلامِ الوَلِدِ فِي بَعضِ الكُتُبِ السَّابِقَةِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ السَّخَاوِيُّ فِي الوَارِدِ فِي بَعضِ الكُتُبِ السَّابِقَةِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ السَّخَاوِيُّ فِي «تَخرِيج أَحَادِيثِ العَادِلِينَ» (أُ).

<sup>(</sup>١) «شرح العقيدة الطحاوية»: (ص ٣٦٨)، ط ٣، المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مجمع الزوائد»: (٥/ ٢٤٩).

<sup>(7) (71/</sup> ۷۸۱, 7.7).

<sup>(3) (</sup>Y\ AFV).

<sup>(</sup>٥) (ص ١٥٨).

#### الفَصَلالسَابع

## في النَّهِي عَنْ سَبِّ الْأُمَّلِءِ

الوَقِيَعةُ فِي أَعْرَاضِ الأَمْرَاءِ، وَالاشْتِغَال بِسَبِّهِم، وَذِكْرِ مَعَايبِهِمْ خَطِيئةٌ كَبِيرَةٌ، وَجَرِيمَةٌ شَنِيعَةٌ، نَهَى عَنْهَا الشَّرْعُ المُطَهَّرُ، وَذَمَّ فَاعِلَها.

وَهِيَ نُوَاةُ الخُرُوجِ عَلَى وُلاةِ الأَمْرِ، الَّذِي هُوَ أَصْلُ فَسَادِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا.

وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الوَسَائِلَ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِد، فَكُلُّ نَصِّ فِي تَحْرِيم الشَّبِّ، وَذَمِّ فَاعِلِهِ. تَحْرِيم الشَّبِّ، وَذَمِّ فَاعِلِهِ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».

وَفِي «الصَّحِيحَيْن» (٢) -أَيْضاً-، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الإِسْلامِ أَفْضَلُ؟ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الإِسْلامِ أَفْضَلُ؟

قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

<sup>(</sup>١) البخاري: (١/ ٤٤٥ - ٥٣١، الفتح)، مسلم: (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري: (١/ ٥٤، الفتح )، مسلم: (١/ ٦٥).

وَقَــُدْ وَرَدَ النَّهْـيُ عَــنْ سَــبِّ الأَمَـراءِ عَلَى الخُصُوصِ، لِمَا فِي سِّبِهِمْ مَنْ إِذْكَاءِ نَارِ الفِتْنَةِ، وَفَتْحِ أَبْوَابِ الشُّرُورِ عَلَى الأُمَّةِ، وَهَا هِيَ النُّصُوصُ فِي ذَلِكَ:

الدَّلِيلُ الأوَّلُ:

أَخرَجَ التِّرمِذِيُّ عَنْ زِيَادِ بنِ كُسَيْبِ العَدَوِيِّ، قَالَ: كُنتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مِنَبرِ ابْنِ عَامِرٍ - وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْه ثِيَابٌ رِقَاقٌ - ، فَقَالَ أَبُو بِلال: انظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الفُسَّاقِ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اسْكُتْ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ»(١).

الدَّلِيلُ الثَّانِي:

قَالَ ابْنُ بِشرَانَ فِي «أَمَالِيهِ» (1): أَخبرَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحمَد: ثَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيبِ البَلْخِيُّ: ثَنَا سُرَيْجُ (٣) بْنُ يُونُسَ: ثَنَا مُروَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ أَبِي قَيسٍ: ثَنَا أَبُو مَروَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ أَبِي قَيسٍ: ثَنَا أَبُو المُصَبِّحِ الجُهَنِيُّ الحِمْصِيُّ، قَالَ: جَلَستُ إِلَى نَفَوٍ مِنْ أَصحَابِ المُصَبِّحِ الجُهَنِيُّ الحِمْصِيُّ، قَالَ: جَلَستُ إِلَى نَفَوٍ مِنْ أَصحَابِ رَسُولَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ مَسَدًادُ بْنُ أَوسٍ، قَالَ: فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) تقديم تخريجه: (ص ۱۲۷).

<sup>(</sup>۲) (ص۷۸)

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (شريح) وهو خطأ.

«إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الخَيْرِ، وَإِنَّهُ لَمُنَافِقٌ». قَالُوا: وَكَيفَ يَكُونُ مُنَافِقًا وَهُوَ مُؤمِنٌ؟ قَالَ:

«يَلْعَنُ أَئمَّتَهُ ويَطْعَنُ عَلَيهِم».

رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، سِوَى مُحمَّدِ بْنِ أَبِي قَيسٍ؛ وَهُوَ شَامِيُّ، لَمْ أَعِرِفهُ، وَلَعَلَّهُ مِنَ المَجَاهِيلِ؛ إِذْ مَروَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ مَعرُوفٌ بِالرِّوايَةِ عَنهُم، وَاللَّهُ أَعلَمُ.

الدَّلِيلُ الثَّالِثُ:

أَخرَجَ البَزَّارُ فِي «مُسنَدِهِ» (1)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعجَمِ الكَبِيرِ» (1): حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ المُثنَّى: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سُلَيمَانَ الكَبِيرِ» (2): حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ المُثنَّى: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سُلَيمَانَ الدَّبَاسُ: حَدَّثَنَا مُجَّاعَةُ بْنُ الزُّبيرِ العَتَكِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الدَّبَاسُ: حَدَّثَنَا مُجَاعَةُ بْنُ الزُّبيرِ العَتَكِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الدَّبِينِ مُجَالِدٍ الهُجَيمِيِّ، عَنْ عَمرٍو البُكالِيِّ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

﴿ إِذَا كَانَ عَلَيكُم أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُم بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالجِهَادِ؛ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيكُم سَبَّهُمْ، وَحَلَّ لَكُم الصَّلاةُ خَلْفَهُم».

قَالَ الهَيْمَيُّ فِي «المَجمَعِ»("): وَفِيهِ مُجَّاعَةُ بْنُ الزُّبَيرِ العَتَكِيُّ، وَثَقَهُ أَحمَدُ، وَضَعَّفَهُ غَيرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. اهـ

<sup>(</sup>١) «زوائد البزار» (١).

<sup>(7) (7/73 - 33).</sup> 

<sup>(7) (0/177).</sup> 

قُلتُ: ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطنِيُّ، وَذَكَرَهُ العُقيلِيُّ فِي «الضُّعَفَاءِ» (١)، أَمَّا ابْنُ عَدِيًّ فَقَالَ: «هُوَ مِمَّن يُحتَمَلُ وَيُكتَبُ حَدِيثُهُ (٢) اهـ.

وَكَانَ جَارًا لِشُعبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، وَفِيهِ يَقُولُ شُعبَةُ: هُوَ كَثِيرُ الصَّوم وَالصَّلاةِ (٣).

وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ: صَدَقَةُ بْنُ طَيْسَلَةَ، كَمَا عِندَ أَبِي نُعَيمٍ فِي «مَعرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (٤)، وَصَدَقَةُ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجَرح وَالتَّعدِيل» (٥)، وَلَمْ يَذكُر فِيهِ شَيئًا.

وَأَخرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي «التَّارِيخِ الصَّغِيرِ» (٦)، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصرٍ فِي «قَيَامِ اللَّيلِ»، وَابْنُ مَندَة -كَمَا أَفَادَ الحَافِظُ فِي «الإِصَابَةِ» (٧) وَأَبُو نُعَيمٍ فِي «مَعرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (٨) مِنْ طَرِيقِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي وَأَبُو نُعَيمٍ فِي «مَعرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (٨) مِنْ طَرِيقِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي وَأَبُو نُعَيمٍ فِي «مَعرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (مَا البُكَالِيَّ يَقُولُ:

"إِذَا كَانَتْ عَلَيكُم أُمَرَاءُ يَأْمُرونَكُم بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ؛ حَلَّتْ لَكُم الصَّلاةُ خَلفَهُم، وَحَرُمَ عَلَيكُم سَبُّهُم»؛ هَذَا لَفظُ أَبِي نُعَيم.

<sup>(</sup>۱) (٤/ ٢٥٥) وينظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» (٦/ ٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(3) (3/</sup> ٧٢٠٢).

<sup>(0) (3/773).</sup> 

<sup>(</sup>r) (l\T·r).

<sup>(</sup>V) (V) Yol).

<sup>(</sup>A) (3\ YY• Y).

قَالَ الحَافِظُ فِي «الإِصَابَةِ» (١): وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

قَالَ: وَأَخرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ هَذَا الوَجهِ، فَقَالَ: عَمرُو بْنُ عَبدِاللَّهِ البُّكَالِيُّ يُقَالُ: لَهُ صُحبَةٌ، سَكَنَ الشَّامَ، وَحَدِيثُهُ مَوقُوفٌ، ثُمَّ سَاقَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، لَكِنْ قَالَ: فَسَمِعتُهُ يَقُولُ:

﴿إِذَا أَمَرَكَ الإِمَامُ بِالصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالجِهَادِ؛ فَقَدْ حَلَّت لَكَ الصَّلاةُ خَلفَهُ، وَحَرُمَ عَلَيكَ سَبُّهُ».

وَقَالَ أَبُو سَعْدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفَصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ خَالِدٍ الحَفْدُاءِ، عَنْ أَصحَابِ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمرِو البُكَالِيِّ -وَكَانَ مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِاً، وَكَانَ ذَا فِقهِ-، فَذَكَرَ حَدِيثًا مَوقُوفًا، وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. اهـ

الدَّلِيلُ الرَّابِعُ:

قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِم -رَحِمَهُ اللَّهُ (٢)-: حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بنُ عَبْدِ الوَهَابِ: ثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ وَاقِدٍ، عَنْ قَيْسِ الوَهَابِ: ثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ وَاقِدٍ، عَنْ قَيْسِ الوَهَابِ: نَهَانَا كُبرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ البينِ وَهْبِ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَانَا كُبرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّه عَيْلِيْ، قَالَ:

«لا تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ، وَلا تَغُشُّوهُمْ، وَلا تُبْغِضُوهُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا؛ فَإِنَّ الأَمْرَ قَريبٌ».

<sup>(1) (</sup>Y\ Y01).

<sup>(</sup>٢) «السنة» (٢/ ٨٨٤).

إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَالحُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ ثِقَةٌ لَهُ أَوْهَامٌ، وَقَدْ تُوبِعَ؛ فَقَدْ رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ» (١)، وَابْنُ عَبْدِ أَوْهَامٌ، وَقَدْ تُوبِعَ؛ فَقَدْ رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ» (١)، وَابْنُ عَبْدِ البَّرِ فِي «التَّمْهِيدِ» (٢) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بنِ يَمَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بنِ وَهْبٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ:

«كَانَ الأكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْهَوْنَنَا عَنْ سَبِّ الأَمَرَاءِ» سُفْيَانُ: هُوَ الثَّوْرِيُّ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الأَثَرَ الحَافِظُ أَبُو القَاسِمِ الأَصْبَهَانِيُّ، المُلَقَّبُ بِ (قِوَامِ السُّنَّةِ) فِي كِتَابِهِ «التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ» أَ وَكِتَابِهِ «الحُجَّةُ فِي رَقِوامِ السُّنَّةِ» وَمَن طَرِيقِ عَلِيٍّ بنِ بيانِ المَحَجَّةِ وَشَرحِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ» أَ ، مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بنِ الحُسَيْنُ بنُ وَاقِدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ الحُسَيْنُ بنُ وَاقِدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ:

«نَهَانَا كُبَرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ لا تَسُبُّوا أَمْرَاءَكُمْ، وَلا تَغُصُوهُمْ، وَاصْبِرُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ-؛ فَإِنَّ الأَمْرَ قَرِيبٌ»(٥).

<sup>(1) (0/ 317 - 017).</sup> 

<sup>(7) (17\</sup> ٧٨٢).

<sup>(7) (7/17).</sup> 

<sup>(3) (7/ 5.3).</sup> 

<sup>(</sup>٥) وَرَدَ عَنْ أَبِي أُمامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لا تسبُّوا الأئمَّةَ، وادعوا اللَّه لهم بالصلاح؛ فَإِنَّ صلاحهم لكم صلاح».

رواه الطبرانيُّ في «الأوسط»، و«الكبير»، عَنْ شيخِهِ الحسينِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ مُصعَبٍ =

وَبَوَّبَ عَلَيهِ فِي كِتَابِهِ «الحُجَّةُ» بِقَولِهِ: «فَصْلُ فِي النَّهيِ عَنْ سَبِّ الأَمْرَاءِ وَالوُلاةِ وَعِصْيَانِهِم» اهـ.

كَمَا أَخْرَجَ هَذَا الأثرَ -أَيْضاً- البَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ «الجَامِعِ لِشُعَبِ الإِيمَانِ» (١) مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بنِ وَهْبٍ، بِلَفْظِ:

«أَمَرَنَا أَكَابِرُنَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنْ لا نَسُبَّ أُمَرَاءَنَا...»، النح، وَإِسنَادُهُ جَيِّدٌ.

وَأَخرَجَ -أَيضًا- أَبُو عَمرٍو الدَّانِيُّ فِي «السُّنَنِ الوَارِدَةِ فِي الفَّنَنِ الوَارِدَةِ فِي الفَتن» (٢).

فَفِي هَـذَا الأثَرِ: اتِّفَاقُ أَكَابِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى تَحْرِيمِ الوَقِيعةِ فِي الأَمَرَاءِ بِالسَّبِّ.

وَهَذَا النَّهْيُ مِنْهُمْ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- لَيْسَ تَعْظِيماً لِذَوَاتِ

<sup>=</sup> الأشْنانيِّ، والخطيبُ في «المتفق والمفترق» (٣/ ١٨٩٧)، قال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٢٤٩): لَمْ أَعرفْهُ -يعني الأشْنانيَّ-، وبقيَّةُ رجالِهِ ثِقَاتٌ. اهـ.

وضعَّف السَّخاويُّ في «تخريج أحاديث العادلين» (ص١٥٩)، ورمز السُّيوطيُّ لِضَعفِهِ، يُنظر: «فيض القدير»: (٦/ ٣٩٨ – ٣٩٩).

وأخرج البيهقي في «الجامع»: (١٦/ ١٧)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٥٩-٦٠)، عَن أَبِي عُبيدة بُنِ الجرَّاحِ -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا-: «لا تَسُبُّوا السُّلطانَ؛ فَإِنَّهم فَيْءُ اللَّهِ في أَرضِهِ»، وَإِسنَادُهُ ضَعيفٌ جِدًّا.

قال العُقيلي: ليس في الباب شيء يرجع منه إلى صحته. اهـ. يعني: المرفوع.

<sup>(1) (71/ 511-7.7).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (I\ APT).

الأُمَرَاءِ، وَإِنَّمَا هُو لِعظَمِ الْمَسْؤُولِيَّةِ الَّتِي وُكِلَتْ إِلَيْهِمْ فِي الشَّرْعِ، وَالْتَعِيةِ وَالْتَعِيةِ لا يُقَامُ بِهَا عَلَى الوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مَعَ وُجُودِ سَبِّهُم وَالوَقِيعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ، وَإلِى فِيهِمْ؛ لأنَّ سَبَّهُمْ يُفْضِي إلَى عَدَم طَاعَتِهِمْ فِي الْمَعْرُوفِ، وَإلِى فِيهِمْ؛ لأنَّ سَبَّهُمْ يُفْضِي إلَى عَدَم طَاعَتِهِمْ فِي الْمَعْرُوفِ، وَإلِى إِيغَارِ صُدُورِ الْعَامَّةِ عَلَيْهِمْ مِمَّا يَفْتَحُ مَجالاً لِلْفَوْضَى الَّتِي لا تَعُودُ إِيغَارِ صُدُورِ الْعَامَةِ عَلَيْهِمْ مِمَّا يَفْتَحُ مَجالاً لِلْفَوْضَى الَّتِي لا تَعُودُ عَلَى النَّاسِ إلاَ بِالشَّرِ الْمُسْتَطِيرِ، كَمَا أَنَّ مَطَافَ سَبِّهِمْ يَنتَهِي عَلَى النَّاسِ إلاَ بِالشَّرِ الْمُسْتَطِيرِ، كَمَا أَنَّ مَطَافَ سَبِّهِمْ يَنتَهِي بِالنَّرِ فِي المَعْرُوجِ عَلَيْهِمْ وَقِتَالِهِمْ، وَتِلْكَ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى وَالمُصِيبَةُ الْعَظْمَى.

فَهَل يُتَصَوَّرُ - بَعْدَ الوُقُوفِ عَلَى هَذَا النَّهْيِ الصَّرِيحِ عَنْ سَبِّ الأُمَرَاءِ - أَنَّ مُسْلِماً وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، وَعَظَّمَ شَعَائِرَ اللَّهِ يُقْدِمُ عَلَى هَذَا المُنكَرِ؟ عَنْ هَذَا المُنكَرِ؟

لا نَظُنُّ بِمُسْلِمٍ هَذَا، وَلا نَتَصَوَّرُ وُقُوعَهُ مِنْهُ، لأَنَّ نُصُوصَ الشَّرْعِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَعْظَمُ فِي قَلْبِهِ مِنَ العَوَاطِفِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَعْظَمُ فِي قَلْبِهِ مِنَ العَوَاطِفِ وَالانِفَعالاتِ، الَّتِي هِيَ فِي الحَقِيقَةِ إِيحَاءَاتٌ شَيْطَانِيَّةٌ، وَنَفَثاتُ بِدْعِيَّةٌ، لَمْ يُسْلِمْ لَهَا إِلاَّ أَهْلُ الأَهْوَاءِ الَّذِينَ لا قَدْرَ لِلنَّصُوصِ فِي بِدْعِيَّةٌ، لَمْ يُسْلِمْ لَهَا إِلاَّ أَهْلُ الأَهْوَاءِ النَّذِينَ لا قَدْرَ لِلنَّصُوصِ فِي صَدُورِهِمْ، بَلْ لِسَأَن حَالِهِم يَقُول: إِنَّ النَّصُوصَ فِي هَذَا البَابِ قَدْ صَدُورِهِمْ، بَلْ لِسَأَن حَالِهِم يَقُول: إِنَّ النَّصُوصَ فِي هَذَا البَابِ قَدْ قَصَرَتْ، ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِم إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً ﴾ (١).

الدَّلِيلُ الخَامِسُ:

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَة (٢) -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٥.

<sup>(</sup>۲) «المصنف»: (۱۵/ ۷۵)، (۱۱/ ۱۳۷–۱۳۸).

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مَيْسَرَةً، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ:

ذُكِرَتِ الأَمَرَاءُ عِندَ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فَانْبَرَك (١) فِيهِمْ رَجُلٌ، فَتَطَاوَلَ حَتَّى مَا أَرَى فِي البَيْتِ أَطْوَلَ مِنْهُ.

فَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُول: «لا تَجْعَلْ نَفْسَكَ فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»، فَتَقَاصَرَ حَتَّى مَا أَرَى فِي البَيْتِ أَقْصَرَ مِنْهُ. اهـ

الدَّلِيلُ السَّادِسُ:

أَخرَجَ البَيهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ» (٢)، وَابْنُ عَبْدِالبَرِّ فِي «التَّمْهِيدِ» (٣)، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّهُ قَالَ:

﴿إِنَّ أَوَّلَ نِفَاقِ المَرْءِ طَعْنَهُ عَلَى إِمَامِهِ».

الدَّلِيلُ السَّابعُ:

أَخرَجَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «السُّنَّةِ»(١)، عَنْ أَبِي اليَمَانِ الهَوْزَنِيِّ، عَنْ أَبِي اليَمَانِ الهَوْزَنِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ:

«إِيَّاكُمْ وَلَعْنَ الوُّلاةِ، فَإِنَّ لَعْنَهُمُ الحَالِقَةُ، وَبُغْضَهُمُ العَاقِرَةُ».

قِيلَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ مَا لانُحِبُّ؟

<sup>(</sup>١) انْبَرَكَ الرَّجُلُ في عِرضِ أَخيهِ يَقْصِبُهُ إذا اجتهدَ في ذَمِّهِ. اهـ مِنْ «تهذيبِ اللَّغةِ» (٢٢٩/١٠).

<sup>(</sup>٢) (٤٨/٧) ط زغلول.

<sup>(7) (17\</sup> ٧٨٢).

 $<sup>(3)(7/\</sup>Lambda\Lambda3).$ 

قَالَ: «اصْبِرُوا؛ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا رَأَى ذَلِكَ مِنْهُمْ حَبَسَهُمْ عَنكُمْ بِالْمَوْتِ».

رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، غَيْرَ أَبِي اليَمَانِ الهَوْزَنِيِّ، وَاسْمه: عَامِرُ بنُ عَبْدِاللَّهِ بنِ لُحَيِّ الهَوْزَنِيُّ الحِمْصِيُّ.

رَوَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ لُحَيّ، وَكَعْبِ الأَحْبَارِ.

وَعَنْهُ: صَفْوَانُ بنُ عَمْرو، وَأَبُو عَبْدِالرَّحْمنِ الحُبُليُّ: عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، وَالشَّامِيُّونَ.

ذَكَرَهُ ابْنُ حَبَّانَ فِي «الثَّقَاتِ»(١).

وَقَالَ ابْنُ القَطَّانِ: لا يُعْرَفُ لَهُ حَال (٢).

وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: مَقْبُولٌ.

وَالأَثَرُ أَخْرَجَهُ ابْنُ زَنْجُوْيَهُ فِي «كِتَابِ الأَمْوَالِ» مِنَ الطَّرِيقِ نَفْسِهِ (٣).

الدَّلِيلُ الثَّامِنُ:

جَاءَ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» (١٤) لِلْبُخَارِيِّ، عَنْ عَوْنٍ السَّهْمِيِّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١٨٨/٥)(١)

<sup>(</sup>٢) «التهذيب»: (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٣) «الأموال»: (١/ ٧٩).

<sup>.(\</sup>Λ/V)(ξ)

أُتَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ فَقَالَ:

«لا تَسُبُّوا الحَجَّاجَ، فَإِنَّهُ عَلَيْكَ أَمِيرٌ، وَلَيْسَ عَلَىَّ بِأَمِيرِ».

قوله: «لَيْسَ عَلَيَّ بِأُمِيرٍ»؛ لأَنَّ أَبَا أُمَامَةَ فِي الشَّام، والحَجَّاجُ وَالِ فِي الشَّام، والحَجَّاجُ

الدَّلِيلُ التَّاسِعُ:

جَاءَ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» (١) لِلْبُخَارِيِّ -أَيْضًا-، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ:

لَمَّا بَلَغَنِي تَحْرِيقُ البَيْتِ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ، وَاخْتَلَفْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ، حَتَّى عَرَفَنِي وَاسْتَأْنَسَ بِي، فَسَبَبْتُ الحَجَّاجَ عِندَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ:

«لا تَكُنْ عَوْناً لِلشَّيْطَانِ».

الدَّلِيلُ العَاشِرُ:

أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٢): أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ هِلالِ بنِ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بِنَ عُكَيْمٍ يَقُولَ:

«لا أُعِينُ عَلَى دَمِ خَلِيفَةٍ أَبَداً بَعْدَ عُثْمَان».

<sup>(1) (1/3)(1)</sup> 

<sup>(1) (1/011).</sup> 

فَيْقَالُ لَهُ: يَا أَبَا مَعْبَدٍ أَوَ أَعَنتَ عَلَى دَمِهِ؟! فَيَقُول:

﴿إِنِّي أَعُدُّ ذِكْرَ مَسَاوِيهِ عَوْناً عَلَى دَمِهِ».

وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة في «المُصَنَّف» (١)، والفَسَويُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخ» (٢)، عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ... بِهِ؛ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

الدَّلِيلُ الحَادِي عَشَرَ:

أَخْرَجَ هَنَّادٌ فِي «الزُّهْدِ» (٣): حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: كُنتُ عِندَ أَبِي وَائِلٍ -شَقيقِ بنِ سَلَمَةَ-، فَجَعَلْتُ أَسُبُّ الحَجَّاجَ، وَأَذْكُرُ مَسَاوِيهِ.

قَالَ: «لا تَشُبَّهُ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي؛ فَغَفَرَ لَهُ».

الدَّلِيلُ الثَّانِي عَشرَ:

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «الصَّمْتِ وَآدَابِ اللِّسَانِ» (3)، وابنُ الأعرابيِّ فِي «الحِلْيَةِ» (٥)، وأَبْو نُعَيم فِي «الحِلْيَةِ» (٦)، عَنْ زَائِدَةَ بن قُدَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِمَنصُورِ بن المُعْتَمِرِ:

إِذَا كُنتُ صَائِمًا أَنَالُ مِنَ السُّلْطَانِ؟

<sup>(1) (11 \ \(13\).</sup> 

<sup>(1) (1/177-777).</sup> 

<sup>(7) (7/353).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (ص ١٤٥).

<sup>(0) (</sup>٢/ ٥١٨).

<sup>(5) (0/13-73).</sup> 

قَالَ: «لا».

قُلْتُ: فَأَنَالُ مِنْ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ؟

قَالَ: «نعم».

الدَّلِيلُ الثَّالِثَ عَشرَ:

أَخرَجَ ابْنُ عَبدِالبرِّ فِي «التَّمْهِيدِ»(١)، وَأَبُو عَمرٍو الدَّانِيُّ فِي «التَّمْهِيدِ» (٢)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبَيْعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:

«مَا سَبَّ قَوْمٌ أَمِيرَهُمْ؛ إِلاَّ حُرمُوا خَيْرَهُ».

الدَّلِيلُ الرَّابِعَ عَشرَ:

أَخرَجَ أَبُو عَمرِو الدَّانِيُّ فِي «السُّنَنِ الوَارِدَةِ فِي الفِتَنِ»(٣)، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، قَالَ:

«الأمِيرُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-؛ فَمَنْ طَعَنَ فِي الأَمِيْرِ؛ فَإِنَّمَا يَطَعَنُ فِي الأَمِيْرِ؛ فَإِنَّمَا يَطَعَنُ فِي أَمْرِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ».

الدَّلِيلُ الخَامِسَ عَشَرَ:

أَخْرَجَ ابْنُ زَنْجُوْيَه فِي «كِتَابِ الأَمْوَالِ» (٤) بِسَنَدٍ حَسَنٍ، عَنْ أَبْعِي مِجْلَزٍ، قَالَ:

<sup>(1) (17/</sup> ٧٨٢).

<sup>.(</sup>E.o/1)(Y)

<sup>.(</sup>٤٠٤/١) (٣)

<sup>.(</sup>٧٨/١) (٤)

«سَبُّ الإِمَامِ الحَالِقَةُ، لا أَقُولُ: حَالِقَةُ الشَّعْرِ، وَلَكِنْ حَالِقَةُ الشَّعْرِ، وَلَكِنْ حَالِقَةُ الدِّين».

الدَّلِيلُ السَّادِسَ عَشرَ:

أَخْرَجَ ابْنُ زَنْجَوَيهِ -أيضاً- بِسَنَدِهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

«إِيَّاكُمْ وَالطَّعْنَ عَلَى الأَئِمَّةِ؛ فَإِنَّ الطَّعْنَ عَلَيْهِمْ هِيَ الحَالِقَةُ، حَالِقَةُ، حَالِقَةُ الشَّعْنِ، ألا إنَّ الطَّعَانِينَ هُمُ الخَائِبونَ، وَاللَّعَانِينَ هُمُ الخَائِبونَ، وَشِرَارُ الأَشْرَارِ»(١).

الدَّلِيلُ السَّابِعَ عَشَرَ:

ذَكرَ ابْنُ الجَوزِيِّ فِي «مَنَاقِبِ مَعرُوفِ الكَرخِيِّ وَأَخبَارِهِ» (٢) بِسَنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَكَمَانَ، أَنَّ مَعرُوفًا قَالَ:

«مَنْ لَعَنَ إِمَامَهُ حُرِمَ عَدلَهُ» .

وَفِي «المُنتَظَمِ فِي تَارِيخِ المُلُوكِ وَالأَمَمِ» (١) لابْنِ الجوْزِيِّ، أَنَّ خَالِدَ بنَ عَبْدِاللَّهِ القَسْرِيَّ خَطَبَ يَوْمَ أَنْ كَانَ وَالِيًا عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُوْتَى بِأَحَدٍ يَطْعَنُ عَلَى إِمَامِهِ إِلاَّ صَلَبْتُهُ فِي الحَرَمِ».

<sup>(</sup>۱) «الأموال»: (۱/ ۸۰).

وفي الباب آثار كثيرة عند ابن زنجويه، وابن قتيبة، في «عيون الأخبار» وغيرهما. (١٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٢٩٩)، حوادث سنة إحدى وتسعين.

فَفِي هَذِهِ الأثار - وَمَا جَاءَ فِي مَعْنَاها - دَلِيلٌ جَلِيٌّ، وَحُجَّةٌ وَحُجَّةٌ وَحُجَّةٌ عَلَى المَنْعِ الشَّدِيدِ وَالنَّهْيِ الأكِيدِ عَنْ سَبِّ الأمَرَاءِ، وَذِكْرِ مَعَايبِهُم.

فَلْيَقَفِ المُسْلِمُ حَيْثُ وَقَفَ القَوْمُ، فَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ بِشَهَادَةِ سَيِّد النَّاسِ عَلَيْهُ، عَنْ عِلْمٍ وَقَفُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كُفُواً، فَمَا دُونَهُمْ مُقَصِّرٌ، وَمَا فَوْقَهُمْ مُحَسِّرٌ.

فَمَنْ خَالَفَ هَذَا المَنْهَجَ السَّلَفِيَّ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَلا رَيْبَ أَنَّ قَلْبَهُ مَلِي النُّصْحَ لِلْوُلاةِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النُّصْحَ لِلْوُلاةِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ:

«ثَلاثٌ لا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِم: إِخْلاصُ الْعَمَلِ للَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلاةِ الأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ»(١).

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الوُقُوعَ فِي وُلاةِ الأَمْرِ بِسَبِّهِمْ وَانتِقَاصِهِمْ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ -تَعَالَى-، أَوْ مِنْ إِنكَارِ المُنكرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَقَدْ ضَلَّ وَقَالَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى شَرْعِهِ غَيْرَ الحَقِّ، بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ سَلَفِ الأُمَّةِ.

فَالوَاجِبُ عَلَى مِنْ وَقَفَ عَلَى هَذِهِ النُّصُوصِ الجَلِيَّة أَنْ يَزْجُرَ كُلُو مَنْ سَمِعَهُ يَقَعُ فِي وُلاةِ الأَمْرِ، حِسْبَةً للَّهِ -تَعَالَى-، وَنُصْحاً لِلْعَامَّةِ. لِلْعَامَةِ.

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد»: (٤/ ٨٠-٨٦) من حديث جُبير بن مُطْعِم.

وَهَـذَا هُـوَ فِعْلُ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ؛ يَكُفُّونَ أَلْسِنتُهُم عَنِ الوُلاةِ، وَيَـأُمُرُونَ النَّاسِ بِالكَفِّ عَـنِ الوُقُوعِ فِيهِم؛ لأنَّ العِلْمَ الَّذِي حَمَلُوهُ وَيَا مُرُونَ النَّاسِ بِالكَفِّ عَـنِ الوُقُوعِ فِيهِم؛ لأنَّ العِلْمَ الَّذِي حَمَلُوهُ وَيَا مُرْسَدَهُمْ إِلَيْهِ.

وَقَدْ ذَكَرَ العَلاَّمَةُ ابْنُ جَمَاعَةَ أَنَّ مِنْ خُقُوقٍ وَلاةِ الأمْرِ:

«رَدَّ القُلُوبِ النَّافِرَةِ عَنْهُ إِلَيْهِ، وَجَمْعَ مَحَبَّةِ النَّاسِ عَلَيْهِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ الأُمَّةِ، وَانِتظَامِ أُمُورِ المِلَّةِ.

وَالذَّبَّ عَنْهُ بِالقَوْلِ وَالفِعْل، وَبِالمَال وَالنَّفْسِ وَالأَهْلِ فِي الظَّاهِرِ والبَاطِن، وَالسِّرِّ وَالعَلانِيَةِ» (١) اهد.

هَذَا وَإِنَّ أَكْتُرَ النَّاسِ إِنَّمَا يَقَعُونَ فِي أُمَرَائِهِم بِالسِّبِ، وَيَعْصُونَهُمْ بِسَبَبِ الدُّنْيَا، إِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذَا هُمْ يَسْخَطُون.

وَمَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَإِنَّ جُرْمَهُ أَشَدُّ؛ إِذْ قَدْ جَمَعَ أَلْوَاناً مِنَ البَلايَا، وَبَاءَ بِإِثْم عَظِيم:

فَفِي «الصَّحِيحَيْن» (٢) مِنَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«ثَلاثَةٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهمْ،

<sup>(</sup>١) «تحريـر الأخْكَـام فـي تدبير أهل الإسلام»: (ص ٦٤)، وقد تقدم سَردُ جميع هذه الحقوق (ص ٧٤).

<sup>(</sup>۲) البخاری: (۱/۱۳)، مسلم: (۱/۳/۱).

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لأَخَذَهَا بِكَذَا فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لأَيْبَايعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَقَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ لا يُبَايعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَقَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفْسِ».

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

«فَطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، وَطَاعَةُ وُلاةِ الْأُمُورِ وَاجِبَةٌ لأمرِ اللّهِ بِطَاعَتِهِم.

فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِطَاعَةِ وُلاةِ الأَمْرِ للَّهِ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.

وَمَنْ كَانَ لا يُطِيعُهُمْ إِلاَّ لِمَا يَأْخُذُهُ مِنَ الوِلايَةِ وَالمَالِ فَإِنْ أَعْطَوْهُ أَطَاعَهُمْ، وَإِنْ مَنَعُوهُ عَصَاهُمْ، فَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ...» (١) انتهى.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ»(٢)، وَالتَّبْرِيزِيُّ فِي «النَّصِيحَةِ» (٣) أَنَّ ابْنَ المُبَارَكِ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، قَالَ:

«مَنِ استَخَفَّ بِالعُلَمَاءِ ذَهبتْ آخِرَتُهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالأَمَراءِ؛ ذَهَبَتْ مُرُوءَتُهُ، وَمَنِ استَخَفَّ بِالإخوَانِ؛ ذَهَبَتْ مُرُوءَتُهُ».

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (۳۵/ ۱٦ - ۱۷).

<sup>(7) (77/333).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (ص ٩٧).



## مَنْ بَدَأَ بِالطَّعنِ عَلَى أَئِمَّةِ المُسلِمِينَ؟

الطَّعْنُ فِي الأَمْرَاءِ -تَحتَ شِعَارِ الأَمْرِ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ المُنكَرِ بِدعَةٌ سَبَئِيَّةٌ، ابْتَدَأَهَا عَبدُاللَّهِ بْنُ سَبَأٍ؛ لِتَفرِيقِ الأَمَّةِ، وَلِمُنكَرِ بِدعَةٌ سَبَئِيَّةٌ، ابْتَدَأَهَا عَبدُاللَّهِ بْنُ سَبَأٍ؛ لِتَفرِيقِ الأَمَّةِ، وَكَانَ نَتَاجَ بِدْعَتِهِ هَذِهِ: قَتْلُ خَلِيفَةِ وَلِيسَعَالِ الفِتَنِ بَيْنَ أَبنَائِهَا، وَكَانَ نَتَاجَ بِدْعَتِهِ هَذِهِ: قَتْلُ خَليفَةِ المُسلِمِينَ عُثمَانَ بْنِ عَفَّانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-.

قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ" (١): عَبدُاللَّهِ بْنُ سَبَأٍ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيهِ السَّبَئِيَّةُ -وَهُمُ الغُلاةُ مِنَ الرَّافِضَةِ-، أَصْلُهُ مِنْ أَهلِ يُنْسَبُ إِلَيهِ السَّبَئِيَّةُ -وَهُمُ الغُلاةُ مِنَ الرَّافِضَةِ-، أَصْلُهُ مِنْ أَهلِ النَّمَ نِ، كَانَ يَهُودِيًّا، وَأَظهَرَ الإِسلامَ، وَطَافَ بِلادَ المُسلِمِينَ؛ لِيَلْفِتَهُم النَّرَ، وَطَافَ بِلادَ المُسلِمِينَ؛ لِيَلْفِتَهُم عَنْ طَاعَةِ الأَئِمَّةِ، وَيُدْخِلَ بَينَهُم الشَّرَّ، وَقَدْ دَخَلَ دِمَشْقَ لِذَلِكَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. اهـ

قُلتُ: طَافَ ابْنُ سَبَأِ البِلادَ لِذَلِكَ، فَبَدَأَ بِالحِجَانِ، ثُمَّ البَصرَةِ، ثُمَّ الكُوفَةِ، ثُمَّ الشَّامِ، فَأَخْرَجَهُ أَهلُهَا مِنهَا، فَأَتَى مِصْرَ، وَزَعَمَ أَنَّ مُحمَّدًا عَلِيْ يَرجِعُ وَهُ وَ أَحَتُّ بِالرُّجُوعِ مِنْ عِيسَى -عَلَيهِ السَّلامُ-، فَقُبِلَ ذَلِكَ مِنهُ، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وَأُرضَاهُ- وَصَيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بُنَ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ- وَصَيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ- وَصَيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ- وَصَيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ بَعَدَ ذَلِكَ:

«مَنْ أَظلَمُ مِمَّنْ لَمْ يُجِزْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَوَثَبَ عَلَى

<sup>(1) (17 (7).</sup> 

وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ تَنَاوَلَ أَمرَ الأُمَّةِ»، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ:

"إِنَّ عُثمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَدْ جَمَعَ أَمْوَالاً أَخَذَهَا بِغَيرِ حَقِّهَا، وَهَذَا وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّ مُنِ أَبِي طَالِبٍ-، فَانهَضُوْا وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّ مُنابَعُضُوْا فَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَابِدَؤُوا بِالطَّعْنِ عَلَى أُمْرَائِكُم، وَأَظْهِرُوا الأَمْرَ فِي هَذَا الأَمْرِ فَحَرِّكُوهُ، وَابدَؤُوا بِالطَّعْنِ عَلَى أُمْرَائِكُم، وَأَظْهِرُوا الأَمْرَ فِي هَذَا النَّاسَ، وَادْعُوا إِلَى هَذَا الأَمْرِ». وَاستَمِيلُوا النَّاسَ، وَادْعُوا إِلَى هَذَا الأَمْرِ».

فَبَتَّ دُعَاةً، وَكَاتَبَ مَنْ كَانَ استُفسِدَ فِي الأمصَارِ، وَكَاتَبُوهُ، وَدَعَوْا فِي السِّرِ إِلَى مَا عَلَيهِ رَأَيُهُم (١)، وَأَظهَرُوا الأَمرَ بِالمَعرُوفِ، وَدَعَوْا فِي عُيُوبِ وُلاتِهِم (٢)، وَجَعَلُوا يَكْتُبُونَ إِلَى الأَمصَارِ بِكُتُبٍ يَضَعُونَهَا فِي عُيُوبِ وُلاتِهِم (٢)، وَجَعَلُوا يَكْتُبُونَ إِنْى الأَمصَارِ بِكُتُب يَضَعُونَهَا فِي عُيُوبِ وُلاتِهِم (٢)، وَيُكَاتِبُونَ إِخْوَانَهُم بِمِثلِ ذَلِكَ، فَكَتب أَهلُ كُلِّ مِصرٍ فِيهِم إِلَى أَهلِ وَيُكَاتِبُونَ إِخْوَانَهُم بِمِثلِ ذَلِكَ، فَكَتب أَهلُ كُلِّ مِصرٍ فِيهِم إِلَى أَهلِ مُصرٍ آخَرَ مَا يَصنعُونَ، فَيَقْرَؤُهُ أُولَئِكَ فِي أَمصَارِهِم، وَهَؤُلاءِ فِي مُصرٍ آخَرَ مَا يَصنعُونَ، فَيَقْرَؤُهُ أُولَئِكَ فِي أَمصارِهِم، وَهَؤُلاءِ فِي أَمصارِهِم، حَتَّى تَنَاوَلُوا بِذَلِكَ «المَدِينَة»، وأوسَعُوا الأرضَ إذاعَةً.

وَهُم يُرِيدُونَ غَيرَ مَا يُظهِرُونَ، ويُسِرُّونَ غَيرَ مَا يُبْدُونَ، فَيَقُولُ أَهلَ المَدِينَةِ؛ أَهلَ المَدِينَةِ؛

<sup>(</sup>١) هكذا أهـلُ المذاهب الرديئة، يُسِرُّون بالذي هم عليه، حالَ وجود دولة الإسلام رعلماء المسلمين.

يقول عُمرُ بْنُ عَبدِالعزيزِ تَرحمه اللّه-: «إذا رأيتَ قوماً يتناجَوْنَ في دينهم بشيءٍ دون العامَّة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة»؛ رواه اللالكائي في «السنة» (١/ ١٣٥) وغيره.

<sup>(</sup>٢) وهـذا مـا يُعرف في زماننا بالمنشورات، حيث يكتب أهل الفتن أوراقاً في الطعن على الولاة، ويبثُّونها بين الناس، بل في زماننا قد يكتبون ذلك على ألسنة غيرهم من الكفار العلمانيين، زَعَمُوا أَنَّ ذلك وسيلةٌ للدَّعوة، والأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عَنِ المنكرِ !!

فَإِنَّهُم جَاءَهُم ذَلِكَ عَنْ جَمِيعِ أَهلِ الأمصَارِ، فَقَالُوا: إِنَّا لَفِي عَافِيَةٍ مِمَّا النَّاسُ فِيهِ (١).

فَأَتَوْا عُثمَانَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، أَيَأْتِيكَ عَنِ النَّاسِ الَّذِي يَأْتِينَا؟

قَالَ: لا وَاللَّهِ، مَا جَاءَنِي إِلاَّ السَّلامَةُ.

قَالُوا: فَإِنَّا قَدَ أَتَانَا، وَأَحْبَرُوهُ بِالَّذِي أَسقَطُوا إِلَيهِم.

قَالَ: فَأَنتُم شُركَائِي، وَشُهُودُ المُؤمِنِينَ، فَأَشِيرُوا عَلَيَّ.

قَالُوا: نُشِيرُ عَلَيكَ أَنْ تَبعَثَ رِجَالاً مِمَّن تَثِقُ بِهِم مِنَ النَّاسِ إِلَى الأُمصَارِ؛ حَتَّى يَرجِعُوا إِلَيكَ بِأَخبَارِهِم.

فَدَعَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسلَمَة، فَأَرسَلَهُ إِلَى الكُوفَةِ، وَأَرسَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ إِلَى مُصرَ، وَأَرسَلَ عَبدَاللَّهِ زَيدٍ إِلَى مِصرَ، وَأَرسَلَ عَبدَاللَّهِ ابْنَ عُمرَ إِلَى مِصرَ، وَأَرسَلَ عَبدَاللَّهِ ابْنَ عُمرَ إِلَى الشَّامِ، وَفَرَّقَ رِجَالاً سِوَاهُم، فَرَجَعُوا جَمِيعًا قَبلَ عَمَّارَ.

وَقَالُوا: أَيُّهَا النَّاسُ، وَاللَّهِ مَا أَنكَرْنَا شَيئًا، وَلا أَنكَرَهُ أَعلامُ المُسلِمِينَ وَلا غَوَامُّهُم.

وَقَالُوا -جَمِيعًا-: الأمرُ أمرُ المُسلِمِينَ، إِلاَّ أَنَّ أُمَرَاءَهُم يُقسِطُونَ بَينَهُم، وَيَقُومُونَ عَلَيهِم.

<sup>(</sup>١) إلى هُنا روايةُ سيفِ بْنِ عُمرَ الضَّبيِّ، عَنْ شَيخِهِ عَطِيَّةَ بْنِ الحارثِ الهَمَدانِيِّ. وما بَعـدَهُ يرويـهِ سيفٌ عن عَطِيَّةَ، و-أَيضاً - عَنْ مُحمَّدِ بنِ عَبدِاللَّهِ بْنِ سَوَادٍ، وَطَلحَةَ ابْنِ الأعلمِ الحنفيِّ، كما جاءَ ذلك في روايةِ ابْنِ عساكرَ.

وَاسْتَبطاً النَّاسُ عَمَّارًا، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ اغْتِيلَ، وَاشْتَهَرُوهُ.

فَكُمْ يَفْجَأْهُم إِلاَّ كِتَابٌ مِنْ عَبدِاللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَنْ عَبدِاللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَنْ يُخبِرُهُم أَنَّ عَمَارًا قَدِ اسْتَمَالَهُ قَومٌ بِمِصرَ، وَقَدِ انقَطَعُوا إِلَيهِ، فِيهِم عَبدُاللَّهِ بْنُ السَّودَاءِ، وَخَالِدُ بْنُ مُلجِم، وَسَوْدَانُ بْنُ حُمرَانَ، وَكِنَانَةُ ابْنُ بِشَرِ، يُرِيدُونَهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِقَولِهِم، يَزعُمُونَ أَنَّ مُحمَّدًا رَاجِعٌ، ابْنُ بِشَرٍ، يُرِيدُونَهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِقَولِهِم، يَزعُمُونَ أَنَّ مُحمَّدًا رَاجِعٌ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى خَلْعِ عُثمَانَ، وَيُخبِرُونَهُ أَنَّ رَأِي أَهلِ المَدِينَةِ عَلَى وَيَدْعُرُونَهُ أَنَّ رَأِي أَهلِ المَدِينَةِ عَلَى مِثلِ رَأْي أَمِيرُ المُؤمِنِينَ أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي قَتلِهِ وَقَتلِهِم مِثلِ رَأْيهِم، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ المُؤمِنِينَ أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي قَتلِهِ وَقَتلِهِم قَبلِهِ وَقَتلِهِم قَبلُ أَنْ يُتَابِعَهُم.

فَكَتَبَ إِلَيهِ عُثمَانُ: لَعَمرِي إِنَّكَ لَجَرِيءٌ يَا ابْنَ أُمِّ عَبدِاللَّهِ. وَاللَّهِ لا أَقتُلُهُ، وَلا إِيَّاهُم، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- يَتَكُونَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- يَتَقِمُ مِنهُم وَمِنهُ بِمَنْ أَحَبَّ، فَدَعْهُم، مَا لَمْ يَخلَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، وَيَخُوضُوا وَيَلعَبُوا.

وَكَتَبَ عُثمَانُ إِلَى عَمَّارٍ: إِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْ تَخلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، أَوْ تُفَارِقَهَا، فَتَبُوءَ بِالنَّارِ.

وَلَعَمرِي إِنِّي عَلَى يَقِينٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْسَكَمِلَنَّ أَجَلِي، وَاللَّهُ لَكَ. وَالْسَتَوفِيَنَّ رِزقِي غَيرَ مَنقُوصٍ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ، فَيَغفِرَ اللَّهُ لَكَ.

فَثَارَ أَهِلُ مِصرٍ، فَهَمُّوَا بِقَتلِهِ وَقَتلِ أُولَئِكَ، فَنَهَاهُم عَنهُ عَبدُاللَّهِ الْبُنُ سَعدٍ، وَأَقَرَّ عَمَّارًا، حَتَّى أَرَادَ القَفْلَ، فَحَمَلَهُ وَجَهَّزَهُ بِأَمرِ عُثمَانَ، فَكَمَلَهُ وَجَهَّزَهُ بِأَمرِ عُثمَانَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُثمَانَ، قَالَ:

يَا أَبَا اليَقظَانِ قَذَفتَ ابْنَ أَبِي لَهَبٍ أَنْ قَذَفَكَ، وَغَضِبتَ عَلَى أَنِّي لَهَبٍ أَنْ قَذَفَكَ، وَغَضِبتَ عَلَى أَنِّي أَخَذتُ لَكَ بِحَقِّكَ، وَلَهُ إِنَّي وَغَضِبتَ عَلَى أَنِّي وَبَينِي مِنْ مَظلَمَةٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ وَهَبتُ مَا بَينَ أُمَّتِي وَبَينِي مِنْ مَظلَمَةٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي مُتَقَرِّبٌ إِلَيكَ بِإِقَامَةِ حُدُودِكَ فِي كُلِّ أَحَدٍ وَلا أُبَالِي، اخْرَجَ عَنِي إِنِّي مُتَقَرِّبٌ إِلَيكَ بِإِقَامَةِ حُدُودِكَ فِي كُلِّ أَحَدٍ وَلا أُبَالِي، اخْرَجَ عَنِي إِنِّي مُتَقَرِّبٌ إِلَيكَ بِإِقَامَةِ حُدُودِكَ فِي كُلِّ أَحَدٍ وَلا أُبَالِي، اخْرَجَ عَنِي إِنَّي مُتَقَرِّبٌ إِلَيكَ بِإِقَامَةِ حُدُودِكَ فِي كُلِّ أَحَدٍ وَلا أُبَالِي، وَانتقلَ يَا عَمَّارُ ، فَخَرَجَ، فَكَانَ إِذَا لَقِي الْعَوَّامَ نَضَحَ عَنْ نَفْسِهِ، وَانتقلَ مِنْ يَأْمَنُهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ، وَأَظَهَرَ النَّدَمَ، فَلامَهُ النَّاسُ، وَهَجَرُوهُ، وَكَرِهُوهُ.

<sup>(</sup>١) نَضَحَ عَنْ نَفسِهِ: دافع عنها، وانتقل من ذلك: تبرَّأ منه، والمقصود بذلك: عمار. بخلاف ما تفضَّل به الدكتور الفاضل سُليمان بن حمد العودة في كتابه «عبدُاللَّهِ بْنُ سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلامِ» (ص ١٥١) مِنْ أَنَّ المرادَ بذلك عُثمانُ -رضي اللَّه عنهم- أَجمعينَ.

#### الفَصّلالثامِن

# في عُقُوبَةِ الْمُتَبِّطِ عَنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَالْتَيْرِ عَلَيْهِ

التَّشْبِيْطُ عَنْ وَلِيِّ الأَمْرِ لَهُ صُورٌ عَدِيدَةٌ، بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ، وَكَذَا إِثَارَةُ الرَّعِيَّةِ عَلَيْهِ.

فَإِذَا دَعَا رَجُلٌ إِلَى التَّشْيِط -أَوِ الإِثَارَةِ-، فَإِنَّ لِوَلِيِّ الأَمْرِ إِيقَاعَ العُقُوبَةِ المُتَلائِمَةِ مَعَ جُرْمِهِ؛ مِنْ ضَرْبٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ نَفْي... أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لأَنَّ التَّشْيِطَ وَالإِثَارَةَ مِنْ أَعْظَمٍ مُقَدِّمَاتِ الخُرُوجِ، وَالخُرُوجِ، وَالخُرُوجِ، وَأَبْشَعِهَا؛ فَكَانَ مَا يُفْضِي إِلَيْهِ كَذَلِك.

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهِ- فِي شَرْح قَوْلِ صَاحِبِ «الأزهار»:

«ويـؤدَّبُ مَـنْ يُشِّطُ عَنْهُ أَوْ يُنفَى، وَمَنْ عَادَاهُ فَبِقَلْبِهِ مُخْطِئ، وَمَنْ عَادَاهُ فَبِقَلْبِهِ مُخْطِئ، وَبِلِسَانِهِ فَاسِقٌ، وَبِيدِهِ مُحَارِبٌ»، قَالَ:

«وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَيُوَدَّبُ مَنْ يُثَبِّطُ عَنْهُ؛ فَالوَاجِبُ دَفْعُهُ عَنْ هَذَا التَّشْيِطِ، فَإِنْ كَفَّ، وَإِلاَّ كَانَ مُسْتَحِقًا لِتَغْلِيظِ العُقُوبَةِ، وَالحَيْلُولَةِ التَّشْيِطِ، فَإِنْ كَفَّ مَنْ صَارَ يَسْعَى لَدَيْهِ بِالتَّشْيِطِ، بِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ مُرْتَكِبٌ لِمُحَرَّمٍ عَظِيمٍ، وَسَاعٍ فِي إِثَارَةٍ فِتْنَةٍ تُرَاقُ بِسَبِهَا الدِّمَاءُ، وَتُهْتَكُ عِندَهَا الحُرَمُ، وَفِي هَذَا التَّشْيِطِ نَزْعٌ لِيَدِهِ مِنْ طَاعَةِ الإِمَامِ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيح» عَنْهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ:

"مَنْ نزَعَ يَدَهْ مِنْ طَاعَةِ الإِمَامِ، فَإِنَّهُ يِجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَوْتَةً جَاهِلِيَّةً».» (١) اهـ.

وَقَالَ ابْنُ فَرحُونِ فِي «تَبصِرَةِ الحُكَّام»(٢):

ومَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لِغَيرِ مُوجِبٍ فِي أَمِيرٍ مِنْ أُمَرَاءِ المُسلِمِينَ؛ لَزِمَتْهُ العُقُوبَةُ الشَّدِيدَةُ، ويُسْجَنُ شَهرًا.

وَمَنْ خَالَفَ أَمِيرًا، وَقَدْ كَرَّرَ دَعَوَتَهُ؛ لَزِمَتْهُ العُقُوبَةُ الشَّدِيدَةُ بِقَدْرِ اجْتِهَادِ الإِمَام. اهـ

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الأزْرَقِ بَعْضَ المُخَالَفَاتِ الَّتِي مِنَ الرَّعِيَّةِ فِي حَقِّ السُّلْطَانِ، فَقَالَ:

«المُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: الطَّعْنُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لأَمْرَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ خِلافُ مَا يَجِبُ لَهُ مِنَ التَّجِلَّةِ وَالتَّعْظِيمِ؛ فَقَدْ قِيل: مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ إِجْلالُ السُّلْطَانِ؛ عَادِلاً كَانَ أَوْ جَائِراً.

وَمِنْ كَلامِ الصَّاحِبِ بنِ عَبَّادٍ: تَهَيُّبُ السُّلْطَانِ فَرْضٌ أَكِيد، وَحَتْمٌ عَلَى مَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيد.

<sup>(</sup>١) «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» (٤/ ١٥).

<sup>(1/</sup> ۷۲۲).

الثَّانِي: أَنَّ الاشْتِغَالَ بِهِ سَبَبُ تَسْلِيطِ السُّلْطَانِ، جَزَاءً عَلَى المُّخَالَفَةِ بِذَلِكَ، فَفِي بَعْضِ الكُتُبِ أَنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- يَقُولُ:

«إِنَّنِي أَنا اللَّهُ، مَلِكُ المُلُوكِ، قُلُوبُ المُلُوكِ بِيَدِي، فَمَنْ أَطَاعَنِي جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ نِقْمَةً، فَلا أَطَاعَنِي جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ نِقْمَةً، فَلا تَشْتَغِلُوا بِسَبِّ المُلُوكِ، وَلَكِنْ تُوبُوا إِلَيَّ أَعْطِفْهُمْ عَلَيْكُمْ»(١).

المُخَالَفَةُ الثَّالِثَةُ: الافْتِيَاتُ عَلَيْهِ فِي التَّعَرُّضِ لِكُلِّ مَا هُوَ مَنْوطٌ بِهِ، وَمِنْ أَعْظَمِهِ فَسَاداً تَغْييرُ المُنكَرِ بِالقَدْرِ الَّذِي لا يَلِيتُ إِلاَّ بِالسُّلْطَانِ؛ لِمَا فِي السَّمْحِ بِهِ وَالتَّجَاوُزِ بِهِ إِلَى التَّغيير عَلَيْهِ.

وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنَ السِّيَاسَةِ تَعْجِيلَ الأَخْذِ عَلَى يَدِ مَنْ يَتَشَوَّقُ لِلْنَاكَ، وَتَظْهَرُ مِنْهُ مَبَادِئ الاسْتِظْهَارِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لا يَنجحُ لَهُ سَعْيُ، وَلا يَتِمُّ لَهُ غَرَضٌ...» (٢) اهـ.

وَبِهَ ذَا يُعْلَمُ أَنَّ إِثَارَةَ الرَّعيَّةِ عَلَى الوُلاةِ، وَتَأْلِيبَ العَامَّةِ عَلَيْهِم، وَاعْ عَضَالُ، تَجِبُ المُبَادَرَةُ إِلَى كَيِّهِ، وَوَرَمٌ خَبِيثٌ يَتَعَيَّنُ اسْتِئْصَالُهُ، لِنَا عُضَالُه، لِيَسْتَفْحِلَ الْبَلِيَّةُ، وَتعْظُمَ الرَّزِيَّةُ، وَلا لِيَسْتَفْحِكِمَ البَلِيَّةُ، وَتعْظُمَ الرَّزِيَّةُ، وَلا يَنفَعُ النَّذَمُ عِندَئِذِ.

فَإِنَّ المُثِيرَ وَالمُثَبِّطَ، كَفَأْرَةِ السَّدِّ، إِنْ تُرِكَتْ أَغْرَفَتِ العِبَادَ

<sup>(</sup>١) سبق الكلام عليه (ص ١٤٤)، وقد ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة»: (٣/ ١٣٣)، فقال: «وفي الأثر المعروف...».

<sup>(</sup>٢) «بدائع السلك في طباع الملك» لأبي عبد اللَّه بن الأزرق (ت ١٩٦هـ) (٢/ ٤٥).

والبِلاد، وَأَشَاعَتْ فِي الأرض الفَسَاد.

فَيَتَعَيَّنُ عَلَى النَّاسِ عُمُوماً: التَّكَاتُفُ لِدَفْعِ المِثِيرِ السَّاعِي إِلَى الفِتْنَةِ، وَعَزْلِهِ كَمَا تُعزَلُ الجَرْبَاءُ، وَنَفْيِهِ مِنَ المُجْتَمَعِ، كُلُّ حَسَبَ جَهْدِهِ وَطَاقتِهِ.

وَهَـذَا مِـنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ وَأَجَلِّ القُرَبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ إِذْ بِهِ يندَفِعُ شَرُّ عَظيمٌ، وَتُطْفَأُ فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ.

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.



### الفَصّ لالتّاسع

## أَدَاءُ العِبَادَاتِ مَعَ الوُلاةِ

الصَّلاةُ:

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» (١)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّهُ قَالَ:

«كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الأَمْرَاءِ مَا كَانُوا».

هَذَا إِخْبارٌ عَنْ عَمَلِ الصَّحَايِةِ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهِم-؛ فَقَدْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الأَمَراءِ حَتَّى لَوُ كَانُوا فَجَرَةً فَسَقَةً؛ بَلْ يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ بِسِنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِسِنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِسِنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِسَنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِسَنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَى مَنْ لا يُصَلِّي خَلْفَهُم، وَيَحْتَجُّونَ عَلَيْهِ بِسِنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَي فَفَى مَنْ لا يُصَلِّي خَلْفَهُم، وَيَحْتَجُّونَ عَلَيْهِ بِسِنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَي فَفَى الْمُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةً، وَلا نُنَاكِحُ الثَّمَالِيَّ -وَكَانَ فِيهِ غُلُوًّ - قَالَ: قُلتُ لِعَلِيٍّ بْنِ حُسَينٍ: إِنَّ أَبَا حَمْزَةَ الثَّمَالِيَّ -وَكَانَ فِيهِ غُلُوًّ - قَالَ: قُلتُ لِعَلِيٍّ بْنِ حُسَينٍ: إِنَّ أَبَا حَمْزَةَ الثَّمَالِيَّ -وَكَانَ فِيهِ غُلُوًّ - قَالَ: قُلتُ لِعَلِيٍّ بْنِ حُسَينٍ: إِنَّ أَبَا حَمْزَةَ الثَّمَالِيَّ -وَكَانَ فِيهِ غُلُوًّ - يَقُولُ: لا نُصَلِّي خَلْفَ الأَئِمَّةِ، وَلا نُنَاكِحُ إِلاَّ مَنْ يَرَى مِثْلَ مَا رَأَيْنَا، فَقَالَ عَلِيُ بُنُ حُسَينٍ: "بَلْ نُصَلِّي خَلْفَهُمْ، وَنُناكِحُهُمْ، وَنُناكِحُهُمْ، بِالسُّنَةِ».

وَأَنْكَرَ سُفِيَانُ الثَّورِيُّ عَلَى الحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ تَركَهُ صَلاةَ الجُمُعَةِ خَلفَ الأئِمَّةِ (٣).

<sup>(1) (1/</sup> ۸۷۳).

<sup>(7) (7/</sup> PVT).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٦٣).

بَلْ ذُكِرَ عِندَ بِشْرِ بْنِ الحَارِثِ: عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَفَّانَ الصُّوفيُّ، فَقَالَ: سَمِعتُ حَفصَ بْنَ غِيَاثٍ يَقُولُ: هَوُّلَاءِ يَرَونَ السَّيفَ الْحْسِبُهُ عَن الْبَيفَ مِنْ عَن ابْنِ حَيٍّ وَأَصحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ بِشِرُّ: هَاتِ مَنْ لَمْ يَرَ السَّيفَ مِنْ عَن ابْنِ حَيٍّ وَأَصحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ بِشِرُّ: هَاتِ مَنْ لَمْ يَرَ السَّيفَ مِنْ أَهل زَمَانِكَ كُلِّهِمْ إِلاَّ قَلِيلٌ، وَلا يَرُونَ الصَّلاةَ الْمَيضاً، ثُمَّ قَالَ:

كَانَ زَائِدَةُ يَجلِسُ فِي المَسجِدِ يُحَذِّرُ النَّاسَ مِنِ ابْنِ حَيٍّ وَأَصْحَابِهِ، قَالَ: كَانُوا يرَونَ السَّيفَ (١).

وَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ فِي زَمَنِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- ؛ فَحَاصَرَهُ الخَوَارِجُ فِي بَيْتِهِ بِالمَدِينَةِ، دَخَلَ عَلَيهِ عُبَيْدُ اللَّهُ عُنهُ- ؛ فَحَاصَرَهُ الخَوَارِجُ فِي بَيْتِهِ بِالمَدِينَةِ، دَخَلَ عَلَيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ؛ فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ؛ فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، وَنَتَحَرَجُ؟

فَأَجَابَهُ عُثْمَانُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بِتَأَكَّدِ الصَّلاةِ خَلْفَهُ، حَيثُ قَالَ:

«الصَّلاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ؛ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُم».

رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»، قَالَ: وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأوزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ... بهِ (٢).

قَولُهُ: «إِمَامُ فِتْنَةٍ»؛ هَوَ كِنَانَةُ بْنُ بِشْرٍ، أَحَدُ الخَوَارِجِ عَلَى عُثْمانَ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٧/ ٣٦٤).

<sup>(1) (1/</sup> ۱۷۱ , ۱۷۱).

-رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ-؛ رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ عُمَرَ فِي كِتَابِ «الفُتُوحِ» (١).

وَقُولُهُ: «نَتَحرَّجُ»: التَّحَرُّجُ: التَّأَثُّمُ؛ أَيْ: نَخَافُ مِنَ الوُقُوعِ فِي الْإِثْم.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ المُبَارَكِ: «وَإِنَّا لَنتَحَرَّجُ مِنَ الصَّلاةِ مَعَهُ» (٢).

وَقَدْ بَوَّبَ البُخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عَلَى هَذَا الأَثَرِ، فَقَالَ: «بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ، وَالمُبتَدِع» اهـ.

قَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتحِ»(٣): «المَفْتُونُ؛ أَي: الَّذِي دَخَلَ فِي الفِتْنَةِ فَخَرَجَ عَلَى الإِمَامِ.

قَالَ: وَفِي هَذَا الأثرِ الحَشُّ عَلَى شُهُودِ الجَماعَةِ، وَلا سِيَّمَا فِي زَمَنِ الفِتْنَةِ؛ لِئلاَّ يَزْدَادَ تَفَرُّقُ الكَلِمَةِ». اهـ

وَهَكَـٰذَا مَـنْ جَـاءَ بَعْدَ عُثمَانَ مِنْ كِبَارِ عُلْمَاءِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم-، كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الأَمَرَاءِ، وَيْعتَدُّونَ بِهَا.

وَتَابَعُوهُم عَلَى ذَلِكَ -أَيضًا-؛ فَابْنُ عُمَرَ صَلَّى خَلْفَ الحَجَّاجِ ابْنِ يُوسُفَ، وَهَكَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (٤).

<sup>(</sup>١) "فتح الباري" (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(7) (7/</sup> ۸۸۱).

<sup>(</sup>٤) تقـدَّمَ أَنَّ ابـنَ عُمـرَ كــان زَمنَ الفِتنَةِ لا يأتي أُمِيرٌ إِلاَّ صَلَّى خلفَه، وأَدَّى إِليهِ زكاةَ مَالِهِ (ص ٢٥ – ٢٦).

وَصَلَّى ابْنُ عُمرَ خَلفَ نَجْدَةَ الحَرُورِيِّ؛ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ (١). وَصَلَّى الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ خَلْفَ مَرْوانَ؛ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» (٢).

وَصَلَّى سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ خَلْفَ الحَجَّاجِ؛ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبةَ -أَيضًا- (٣).

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا -وَغَيْرِهِ مِنَ الآثارِ- جَاءَ اعتِقَادُ السَّلَفِ مُصَرِّحًا بِمَدْلُولِ مَا وَرَدَ فِي هَذَا البَابِ، مُودَعًا فِي «العَقَائِدِ» الَّتِي نَقَلَهَا السَّلَفُ، وَدَوَّنُوهَا.

وَقَدْ خَصَّ أَكثَرُ السَّلَفِ الحَدِيثَ عَنْ صَلاةِ الجُمُعَةِ وَالعِيدَيْنِ خَلْفَ الْأُمْرَاءِ، إِذْ صَلاةُ الفَرْضِ غَيرُ الجُمُعَةِ، لا يُفْتَقَدُ مَنْ صَلاَّهَا مَعَ غَيرِ الإِمَامِ؛ لِكَثرَةِ المَسَاجِدِ، وَصِحَّةِ إِقَامَةِ أَكثَرَ مِنْ جَمَاعَةٍ فِي البَلَدِ.

أَمَّا الجُمْعَةِ؛ فَلا يَجُوزُ إِقَامَةُ أَكثرِ مِنْ جُمَعَةٍ فِي البَلَدِ خَشيَةَ التَّفَرُّقِ؛ إِلاَّ لِحَاجَةٍ مُلِحَّةٍ؛ كَسَعةِ البَلَدِ، وَتَبَاعُدِ أَطرَافِهِ.

فَلَمَّا كَانَ الأصلُ فِي الجُمْعَةِ وَالعِيدَينِ عَدَمَ تَعَدُّدِهَا؛ نَصَّ السَّلَفُ عَلَى صَلاتِهِمَا خَلْفَ الأَمْرَاءِ.

<sup>(</sup>١) «أُصُولُ السُّنَّةِ» (ص٢٨٣).

<sup>. (</sup>٣٧٨/٢) (٢)

<sup>(</sup>٣) المَصدرُ السَّابِقُ، وتقدَّمَ حديثُ عمرِو البكاليُّ مرفوعًا: «إِذَا كَانَ عَليكم أُمراءُ يَـأُمُرُونَكُم بـالصَّلاةِ والزَّكاةِ والجهادِ، فقد حَرَّمَ اللَّه عَليكم سَبَّهم، وحلَّ لكمُ الصَّلاةَ خلفَهم»، ينظر (ص ١٤٧ - ١٤٩).

جَاءَ فِي مُعتَقَدِ الإِمَامِ سُفيَانَ الثَّورِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ شُعَيبُ بْنُ حَربِ:

«يَا شُعَيبُ: لا يَنْفَعُكَ مَا كَتَبْتَ حَتَّى تَرَى الصَّلاةَ خَلْفَ كُلِّ برِّ وَفَاجِرِ.

قَالَ شُعَيبُ لِسُفيَانَ: يَا أَبَا عَبدِاللَّهِ: الصَّلاةَ كُلَّهَا؟

قَالَ: لا؛ وَلَكِنْ صَلاةُ الجُمُعَةِ وَالعِيدَينِ، صَلِّ خَلفَ مَنْ أَدرَكْتَ.

وَأَمَّا سَائِرْ ذَلِكَ فَأَنتَ مُخيَّرُ، لا تُصَلِّ إِلاَّ خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِهِ، وَتَعَلَّمُ أَنَّهُ مِنْ أَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ...» أَخرَجَهُ اللالكائِيُّ فِي «أَصُولِ اعْتِقَادِ أَهلِ السُّنَّةِ»(١).

وَأَخرَجَ -أَيضًا-(٢) فِي اعتِقَادِ الإِمَامِ أَحمَدَ بْنِ حَنبَلَ، الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ العَطَّارُ، أَنَّهُ قَالَ:

وَصَلاةُ الجُمُعَةِ خَلْفَهُ وَخَلْفَ مَنْ وَلَى جَائِزَةٌ، تَامَّةٌ رَكَعَتَينِ، مَنْ أَعَادَهُمَا فَهُوَ مُبتَدِعٌ، تَارِكٌ لِلآثَارِ، مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ، لَيسَ لَهُ مِنْ فَضْلِ الجُمُعَةِ شَيءٌ إِذَا لَمْ يَرَ الصَّلاةَ خَلفَ الأَئِمَّةِ مَنْ كَانُوا بَرَّهُم وَفَاجِرَهُم.

فَالسُّنَّةُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَهُم رَكَعَتَينِ، مَنْ أَعَادَهُمَا فَهُوَ مُبتَدِعٌ، وَتَدينُ بِأَنَّهَا تَامَّةٌ، وَلا يَكُن فِي صَدرِكَ مِنْ ذَلِكَ شَكُّ». اهـ

<sup>(1)(1/301).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۲۱)، وينظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل» (7/ 7- V).

وَحَكَى حَرِبٌ إِجْمَاعَ أَهلِ العِلمِ عَلَى ذَلِكَ، فِي «مَسَائِلِهِ» المَشهُورَة، وَالَّتِي جَاءَ فِيهَا:

«هَذِهِ مَذَاهِبُ أَهلِ العِلمِ وَأَصْحَابِ الأثرِ، وَأَهلِ الشَّنَةِ المُتَمسِّكِينَ بِهَا، المُقتَدَى بِهِمْ فِيهَا، مِنْ لَدُنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ المُتَمسِّكِينَ بِهَا، المُقتَدَى بِهِمْ فِيهَا، مِنْ لَدُنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى يَومِنَا هَذَا، وَأَدْرَكتُ مَنْ أَدرَكْتُ مِنْ عُلَمَاءِ أَهلِ الحِجَازِ وَالشَّامِ وَغَيرِهِم عَلَيهَا.

فَمَنْ خَالَفَ شَيئًا مِنْ هَذِهِ المَذَاهِبِ، أَو طَعَنَ فِيهَا، أَو عَابَ قَائِلَهَا؛ فَهُو مُخَالِفٌ مُبتَدِعٌ، خَارِجٌ عَنِ الجَمَاعَةِ، زَائِلٌ عَنْ مَنهَجِ السُّنَّةِ وَسَبِيل الحَقِّ.

قَالَ: وَهُو مَذَهَبُ أَحمَدَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبدِاللَّهِ بْنِ مَنصُورٍ، وَغَيرِهِم مَخْلَدٍ، وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبيرِ الحُميدِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ مَنصُورٍ، وَغَيرِهِم مِمَّنْ جَالَسنَا، وَأَخَذْنَا عَنهُمُ العِلمَ، وَكَانَ مِنْ قَولِهِم: ... وَالجُمُعَةُ، وَلَاعِيدَانِ، وَالجَرَةُ عُدُولاً أَتقِياءَ، وَالعِيدَانِ، وَالحَجُّ مَعَ السُّلْطَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بَرَرَةً عُدُولاً أَتقِيَاءَ، وَدَفَعُ الصَّدَقَاتِ، وَالخَرَاجِ، وَالأعشارِ، وَالفَيءِ، وَالغَنَائِمِ إِلَيهِم، وَدَفَعُ الصَّدَقَاتِ، وَالخَرَاجِ، وَالأعشارِ، وَالفَيءِ، وَالغَنَائِمِ إِلَيهِم، عَدَلُوا فِيهَا، أَو جَارُوا... اهـ (١).

وَقَدْ بَوَّبَ أَبُو دَاودَ فِي «سُنَنِهِ»(٢) كِتَابُ الجِهَادِ: بَابٌ فِي الغَزوِ مَعَ أَئِمَّةِ الجَوْرِ، ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَينِ ضَعِيفَينِ؛ أَحَدُهُمَا عَنْ مَكَحُولٍ،

<sup>(</sup>١) نقلها كاملةً ابْنُ القيِّمِ في «حادي الأرواح» (ص٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٠٤).

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ:

«الجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيكُم مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَو فَاجِرًا، وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيكُم خَلفَ كُلِّ مُسلِمٍ، برًّا كَانَ أَو فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الكَبَائِرَ». وَاجِبَةٌ عَلَيكُم خَلفَ كُلِّ مُسلِمٍ، برًّا كَانَ أَو فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الكَبَائِرَ». النَّكَاة:

كَانَتِ الصَّدَقَاتُ تُدفَعُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِلَى مَنْ أَمَرَ بِهَا، ثُمَّ إِلَى عُمْرَا، ثُمَّ إِلَى عُمْرَا، ثُمَّ إِلَى عُثمَانَ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثمَانُ الْحَتَانُ الْحَتَانُ الْحَتَانِ أَنْ الْحَتَانِ أَنْ يُقَسِّمَهَا، وَمِنْهُم مَنِ اخْتَارِ أَنْ الْعَسِّمَهَا، وَمِنْهُم مَنِ اخْتَارِ أَنْ الْعَسِمَهَا، وَمِنْهُم مَنِ اخْتَارِ أَنْ الْحَتَارِ أَنْ اللهُ لُطَانُ اللهُ لُطَانُ اللهُ لَلْمَانِ (١)، أَمَّا إِنْ طَلَبَها السُّلْطَانُ الْعَيْجِبُ دَفْعُهَا إِلَيهِ.

وَأَكثُرُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ دَفْعَ زَكَاةِ المَوَاشِي إِلَى السُّلْطَانِ؛ ذَكَرَهُ عَنهُم أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، وَأَبُو زُرعَةَ الرَّازِيُّ:

وَقَالَ ابْنُ زَنجَويهِ فِي «الأموال»(٣):

«أَحْسَنُ مَا سَمِعنَا فِي زَكَاةِ الوَرِقِ وَالذَّهَبِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الإِمَامُ عَدلاً وَفَعَهَا إِلَيهِ الأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ مَضَتْ بذَلِكَ.

وَإِنْ كَانَ غَيرَ عَدلٍ؛ تَوَلَّى قِسمَتَهَا بِنَفسِهِ.

وَلَـوْ أَخَذَهَـا مِنـهُ وَهُوَ غَيرُ عَدلٍ؛ أَجزَأَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيهِ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدُالرَّزاقِ في «المصنف» (٤٧/٤)، وابنُ زَنجَوَيهِ في «الأموال» (٣/ ١٤٧) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ... بِهِ.

<sup>(</sup>۲) «عقيدتهُما» (ص ۱۷۹).

<sup>(1) (7) (7).</sup> 

يَتَوَلَّى قِسمَتَهَا بِنَفسِهِ مَرَّةً أُخرَى». اهـ

وَقَدْ أَخرَجَ مُسلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» (١)، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبدِاللَّهِ، قَالَ: جَاءَنَا نَاسٌ مِنَ الأعرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ المُصَّدِّقينِ (٢) يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«أَرْضُوا مُصَدِّقَكُم».

قَـالَ جَرِيـرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَّدِّقٌ مُنذِ سَمِعتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ وَهُوَ عَنِيِّ رَاضٍ.

فِيهِ مِنَ العِلمِ: أَنَّ السُّلْطَانَ الظَّالِمَ لا يُغَالَبُ بِاليَدِ، وَلا يُيُنَازَعُ بِالسِّلاحِ (٣).

وَأَحْرَجَ أَبُو دَاودَ فِي «سُنَنِهِ» (٤)، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-، قَالَ: قُلنَا: إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعتَدُونَ عَلَينًا، أَفْنَكَتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَينَا؟ فَقَالَ: «لا».

ثُمَّ رَوَاهُ أَبُو دَاودَ -مَرفُوعًا- إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

وَفِي إِسنَادِهِ: دَيْسَمٌ الدَّوْسِيُّ، لَمْ يُوَتِّقْهُ سِوَى ابْنِ حِبَّانَ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ فِي «مَعَالِمِ السُّنَنِ»(٥): «وَفِي هَذَا تَحرِيضٌ عَلَى

<sup>(1) (</sup>Y\ OAF, TAF).

<sup>(</sup>٢) هُمُ السُّعَاةُ العاملونَ على الصَّدَقَاتِ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «معالم السنن» (٢/ ٢٠٢).

<sup>(3)(7/337).</sup> 

<sup>.(</sup>٢٠١/٢) (٥)

طَاعَةِ السُّلْطَانِ، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا، وَتَوكِيدٌ لِقَولِ مَنْ ذَهبَ إِلَى أَنَّ الصَّدَقَاتِ الظَّاهِرَةَ لا يَجُوزُ أَنْ يَتولاً هَا المَرَ عُ بِنَفْسِهِ، لَكِنْ يُخرِجُهَا إِلَى السُّلْطَانِ». اهـ

وَأَخْرَجَ عَبدُالرَّزَّاقِ فِي «المُصَنَّفِ» (١)، وَعَبدُالرَّحمنِ بْنُ القَاسِمِ وَأَخْرَجَ عَبدُالرَّحمنِ بْنُ القَاسِمِ فِي «المُصَنَّفِ» (٣)، وَابْنُ زَنجَويهِ فِي «المُصَنَّفِ» (٣)، وَابْنُ زَنجَويهِ فِي «المُصَنَّفِ» (١)، وَالبَيهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ» (٥)، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي فِي «اللَّموال» (١)، وَالبَيهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ» (٥)، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبيهِ، قَالَ:

«اجْتَمَعَ عِندِي مَالُ، قال: فَذَهَبتُ إِلَى ابْنِ عُمرَ، وَأَبِي هُرَيرَةَ، وَأَبِي سُعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَسَعدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَأَتَيتُ كُلَّ رَجَلٍ مِنهُم وَحَدَهُ، فَقُلتُ:

إِنَّهُ اجتَمَعَ عِندِي مَالٌ، وَإِنَّ هَوُّلاءِ يَضَعُونَها حَيثُ تَرَوْنَ، وَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوضِعًا، فَكَيفَ تَرَى؟ فَكُلُّهُم قَالُوا: أَدِّهَا إِلَيهِم هَذَا لَفَظُ عَبدِالرَّزَّاق.

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيبَةً (٦)، وَأَبُو عُبَيدٍ فِي «الأموالِ»(٧)،

<sup>(1)(3/ 53).</sup> 

<sup>.(</sup>Ao /1) (Y)

<sup>(7) (7/ 101).</sup> 

<sup>(3) (7/ 1311).</sup> 

<sup>(110 /</sup>٤) (0)

<sup>(1) (4/101).</sup> 

<sup>(</sup>۷) (ص ۲۸۰).

وَابْنُ زَنجَويهِ (١)، عَنْ ابْنِ عُمرَ، أَنَّهُ قَالَ:

«ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمُوَالِكُم إِلَى مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُم، فَمَنْ بَرَّ فَلاَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُم، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيهَا».

وَأَخْرَجَ ابْنُ قُتَيبَةَ فِي «عُيُونِ الأَخبَارِ» (٢)، عَنِ العَجَّاجِ -وَهُوَ عَبِدُاللَّهِ العَجَّاجُ بْنُ رُؤْبَةً - (٣)، «قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُريرَةَ:

مَنْ أَنتَ؟ قَالَ: قُلتُ: مِنْ أَهل العِرَاقِ.

قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَكَ بُقْعَانُ (١) الشَّامِ، فَيَأْخُذُوا صَدَقَتَكَ، فَإِذَا أَتَوْكَ؛ فَتَلَقَهُم بِهَا، فَإِذَا دَخَلُوهَا، فَكُن فِي أَقَاصِيهَا، وَخَلّ عَنهُم وَعَنهَا، وَإِيّاكَ وَأَنْ تَسُبَّهُم؛ فَإِنَّكَ إِنْ سَبَبْتَهُم ذَهَبَ أَجِرُكَ، وَأَخَذُوا صَدَقَتَكَ، وَإِنْ صَبَرتَ جَاءَتْكَ فِي مِيزَانِكَ يَومَ القِيَامَةِ.

وَفِي رَوَايَةٍ أُخرَى، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَتَاكَ المُصَّدِّقُ فَقُلْ: خُذِ الحَتَّ وَدَعِ البَاطِلَ؛ فَإِنْ أَبَى فَلا تَمنَعْهُ إِذَا أَقبَلَ، وَلا تَلعَنْهُ إِذَا أَدْبَرَ، فَلا تَمنَعْهُ إِذَا أَقبَلَ، وَلا تَلعَنْهُ إِذَا أَدْبَرَ، فَكُونَ عَاصِيًا خَفَّفَ عَنْ ظَالِم».

<sup>(1) (</sup>٣/ ١١١).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۷)، ونحوه في «مصنف عبدالرزاق» (٤/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٩٧)، و«ثقات ابن حبان» (٥/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) بالضم: خَدَمُهم وعبيدُهم، سُمُّوا بذلك لاختلاف ألوانهم وتناسلهم من جنسين.

قال القُتَيْبِيُّ: وأرى أبا هُريرةَ أَرادَ أَنَّ العربَ تَنكِحُ إِماءَ الرُّومِ، فيستعمل عليكم أولادُ الإماءِ، وهم مِنْ بني العرب، وهم سُودٌ، ومن بني الرُّومِ وهم بِيضٌ. اهم، يُنظر: «تاج العروس» (٢٠/ ٣٤٨).

الحَبُّ وَالجِهَادُ:

قَالَ حَرْبٌ فِي «عَقِيدَتِهِ» الَّتِي ذَكَرَ إِجمَاعَ السَّلَفِ عَلَى مَا جَاءَ فِيهَا:

«وَالجِهَادُ مَاضٍ قَائِمٌ مَعَ الأَئِمَّةِ بَرُّوا أَو فَجَرُوا، لا يُبطِلُهُ جَوْرُ جَوْرُ جَائِرْ، وَلا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالجُمْعَةُ، وَالعِيدَانِ، وَالحَجُّ مَعَ السُّلْطَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بَرَرَةً عُدُولاً أَتقِيَاءً...» اهـ (١).

وَقَالَ الإِمَامَانِ أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو زُرِعَةَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى-: «أَدْرَكَنَا العُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الأُمصَارِ حِجَازًا، وَعِرَاقًا، وَمِصْرًا، وَشَامًا، وَيَمَنًا، فَكَانَ مِنْ مَذَهَبِهِم:

نُقِيمُ فَرْضَ الحَجِّ مَعَ أَئِمَّةِ المُسلِمِينَ فِي كُلِّ دَهرٍ وَزَمَانٍ، وَالجِهَادُ مَاضٍ مُنذُ بَعثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ مَعَ أُولِي الرَّمرِ مِنْ أَئِمَّةِ المُسلِمِينَ، لا يُبطِلُهُ شَيءٌ، وَالحَجُّ كَذَلِكَ (٢). اهـ.

وَمِمّا تَقَدَّمَ يَتَّضِحُ مَا عَلَيهِ أَئِمَّةُ الإِسْلامِ مِنَ الأمرِ بِالصَّلاةِ خَلْفَ الأَمرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَو فُجَّارًا، وَدَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَيهِم، وَمِنَ الحَجِّ وَالْجِهَادِ مَعَهُم، وَكُلُّ ذَلِكَ قَامَتْ عَلَيهِ أَدِلَّةٌ شَرِعِيَّةٌ مِنَ الوَحيينِ وَالْجِهَادِ مَعَهُم، وَكُلُّ ذَلِكَ قَامَتْ عَلَيهِ أَدِلَّةٌ شَرِعِيَّةٌ مِنَ الوَحيينِ الشَّرِيفَينِ، وَبِهِ يُعْلَمُ كَمَالُ دِينِ اللَّهِ -تَعَالَى- الإسلامُ؛ حَيثُ أَمَرَ الشَّرِيفَينِ، وَبِهِ يُعْلَمُ كَمَالُ دِينِ اللَّهِ -تَعَالَى- الإسلامُ؛ حَيثُ أَمَرَ إلَى يتحصيلِ المَصَالِحِ وَدَرْءِ المَفَاسِدِ، وَلَوْ وَكَّلَ اللَّهُ تَعَالَى الأَمْرَ إلَى

<sup>(</sup>١) ينظر: «حادي الأرواح» (ص٤٠١).

<sup>(</sup>۲) «عقیدتهما» (ص۱۸۱).

الخَوَارِجِ -وَمَنْ تَأْثَر بِهِمْ- لَمَا قَامَتْ فِي الإسلامِ جُمعَةٌ وَلا جَمَاعَةٌ، وَلَمَا حُمَّا وَلَمَا حُجَّ بَيتُ اللَّهِ الحَرَامُ، وَلا جَاهَدَ المُسلِمُونَ الكُفَّارَ.

وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ الإِجْمَاعُ البَيِّنُ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِح، وَالآثارُ الكَثِيرَةُ عَنِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم-، فَقَدْ أَخرَجَ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ الكَثِيرَةُ عَنِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم-، فَقَدْ أَخرَجَ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» (١)، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الغَزوِ مَعَ الأَمْرَاءِ، وَقَدْ أَحدَثُوا؟ فَقَالَ:

«تُقَاتِلُ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الآخِرَةِ، وَيُقَاتِلُونَ عَلَى نَصِيبِهِم مِنَ الدُّنيَا».

وَأَخْرَجَ -أَيضًا- عَنْ سُلَيمَانَ اليَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قُلتُ لَهُ: أَغْزو أَهلَ الضَّلالَةِ مَعَ السُّلطَانِ؟ قَالَ:

«اغْزُ؛ فَإِنَّمَا عَلَيكَ مَا حُمِّلْتَ، وَعَلَيهِمْ مَا حُمِّلُوا».

وَفِيهِ -أَيضًا-، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالحَسَنِ سُئِلا عَنِ الغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ السُّوءِ، فَقَالا:

«لَكَ شَرَفُهُ وَأَجْرُهُ وَفَضْلُهُ، وَعَلَيهِم إِثْمُهُم».

وَفِيهِ -أَيضاً-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِالرَّحمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ قَالَ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ قَالَ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ أَوْكَ الْحَجَّاجِ تَغزُو؟ قَالَ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ أَدْرَكتُ أَقْوَامًا أَشَدَّ بُغْضاً مِنكُم لِلحَجَّاجِ، وَكَانُوا لا يَدَعُونَ الجِهَادَ أَدْرَكتُ أَقْوَامًا أَشَدَّ بُغْضاً مِنكُم لِلحَجَّاجِ، وَكَانُوا لا يَدَعُونَ الجِهَادَ

<sup>(</sup>١) (٤٤٩/١٢) في الجهاد، في الغزو مع أَتُمَّةِ الجَوْرِ.

عَلَى حَالٍ، وَلَو كَانَ رَأْيُ النَّاسِ فِي الجِهَادِ مِثلَ رَأَيكَ؛ مَا أَرَى إِ الْأَتَاوَةَ - يَعنِي: الخَرَاجَ-».

وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ فِي «سُنَنِهِ»(١)، عَنِ المُغِيرَةِ، قَالَ: «سُئِلَ -أَيْ: إِبرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ-، عَنِ الغَزوِ مَعَ بَنِي مَروَانَ، وَذَكَرَ مَا يَصنَعُونَ؟ فَقَالَ:

«إِنْ عَرَّضَ بِهِ إِلاَّ الشَّيطَانُ لِيُتَبِّطَهُمْ عَنْ جِهَادِ عَدُوِّهِمْ».

<sup>(</sup>١) (٢/ ١٥٣/)، ورواه ابْنُ أَبِي شيبة -أَيضاً- بنحوه (١٢/ ٤٤٩).

### الفَصْلالعَاشِر

## مَشَرُوعِيَّةُ ٱلدُّعَاءِ لِوُلِاةِ الأَمْرِيالِصَّلاجِ

صَلاحُ وُلاةِ الأَمْرِ مَطلَبٌ لِكُلِّ مُسلِمٍ غَيُورٍ عَلَى دِينِهِ، إِذْ صَلاحُهُمْ صَلاحُهُمْ صَلاحُهُمْ المُؤمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-، عِندَ مَوتِهِ:

«اعْلَمُوا أَنَّ النَّاسَ لَنْ يَزَالُوا بِخَيرٍ مَا اسْتَقَامَتْ لَهُم وُلاتُهُمْ وَلاتُهُمْ وَهُدَاتُهُمْ».

أَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ» -كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغيِ، بَابُ فَضلِ الإَمَامِ العَادِلِ(١) - بِإِسنَادٍ صَحِيحٍ.

وَفِيهَا -أَيضًا- عَنِ القَاسِم بْنِ مُخَيْمَرَةً، قَالَ:

«إِنَّمَا زَمَانُكُم سُلطَانُكُم، فَإِذَا صَلَحَ سُلطَانُكُم؛ صَلَحَ زَمَانُكُم، وَإِذَا ضَلَحَ شَلطَانُكُم، وَإِذَا فَسدَ شُلطَانُكُم؛ فَسَدَ زَمَانُكُم».

وَصَلاحُ الوُلاةِ إِلَى اللَّهِ -تَعَالَى- وَحدَهُ؛ يَهدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ، فَكَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُؤمِنٍ بِاللَّهِ -تَعَالَى- وَاليَومِ الآخِرِ، أَنْ يَدعُو لَهُم بِالهِدَايَةِ وَالتَّوفِيقِ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ -تَعَالَى-، وَالسَّيرِ فِي مَرْضَاتِهِ؛ لأَنَّ نَفعَ ذَلِكَ يَعُودُ عَلَى كُلِّ مُؤمِنٍ بِالخَيرِ فِي وَالسَّيرِ فِي مَرْضَاتِهِ؛ لأَنَّ نَفعَ ذَلِكَ يَعُودُ عَلَى كُلِّ مُؤمِنٍ بِالخَيرِ فِي

<sup>(1) (</sup>A\ YF1).

الدِّين وَالدُّنيَا.

ذَكَرَ ابْنُ المُنيِّرِ المَالِكِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي «الانتِصَافِ» (١)، أَنَّهُ نُقِلَ عَنْ بَعضِ السَّلَفِ أَنَّهُ دَعَا لِسُلطَانٍ ظَالِمٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَدعُو لَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ؟

فَقَالَ: إِي -وَاللَّهِ-، أَدعُولَهُ، إِنَّ مَا يَدْفَعُ اللَّهُ بِبَقَائِهِ أَعظَمُ مِمَّا يَندَفِعُ بِزَوَالِهِ. اهـ.

وَأَخرَجَ البَيهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ» (٢)، عَنْ أَبِي عُثمَانَ سَعِيدِ الْإِيمَانِ» (٢)، عَنْ أَبِي عُثمَانَ سَعِيدِ ابْن إِسمَاعِيلَ الوَاعِظِ الزَّاهِدِ، أَنَّهُ قَالَ -بَعدَ رِوَايَتِهِ لِحَدِيثِ تَمِيمِ الدَّادِيِّ النَّصِيحَةُ»، قَالَ:

«فَانْصَحْ لِلسُّلطَانِ، وَأَكثِرْ لَهُ مِنَ الدُّعَاءِ بِالصَّلاحِ وَالرَّشَادِ، بِالقَولِ وَالعَمَلِ وَالرَّشَادِ، بِالقَولِ وَالعَمَلِ وَالحُكمِ، فَإِنَّهُم إِذَا صَلَحُوا؛ صَلَحَ العِبَادُ بِصَلاحِهِم.

وَإِيَّاكَ أَنْ تَدَعُو عَلَيهِم بِاللَّعنَةِ، فَيَزدَادُوا شَرَّا، وَيَزْدَادُ البَلاءُ عَلَى البَلاءُ عَلَى المُسلِمِينَ، وَلَكِنِ ادْعُ لَهُم بِالتَّوبَةِ، فَيَتَرُكُوا الشَّرَّ، فَيَرتَفِعَ البَلاءُ عَنِ المُؤمِنِينَ...» اهـ.

وَلَقَدِ اعْتَنَى عُلَمَاءُ المُسلِمِينَ بِهَذِهِ القَضِيَّةِ -الدُّعَاءِ لِوُلاةِ الأُمرِ- عِنَايَةً وَاضِحَةً، وَتَجَلَّتْ فِي صُورٍ نَاصِعَةٍ رَائِعَةٍ، مِنهَا:

أَوَّلا : إِيدَاعُ الأَمْرِ بِالدُّعَاءِ لِـوُلاةِ الأَمْرِ فِي مُختَصَرَاتِ العَقَائِدِ

<sup>(</sup>١) «الانتصاف فيما تضمَّنه الكشاف من الاعتزال» (٤/ ١٠٦).

<sup>(44 /14) (4)</sup> 

السَّلَفِيَّةِ، الَّتِي يُطَالَبُ المُسلِمُ بِاعْتِقَادِ مَا فِيهَا؛ لِكُونِهِ مَبنِيًّا عَلَى الحُجَجِ الشَّرعيَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِجمَاعِ الأَئمَّةِ، وَسَيَأْتِي نَمَاذِجُ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ-.

ثَانِيًا: تَخصِيصُ بَعضِ عُلَمَاءِ الإسلام وَالسُّنَّةِ مُؤلَّفًا فِي ذَلِكَ.

فَقَدَ أَلَّفَ (الإِمَامُ العَلامَةُ المُفتِي المُحَدِّثُ الرَّحَّالُ، بَقِيَّةُ السَّنَةِ) (١) يَحيَى بْنُ مَنصُورٍ السَّنَةِ السَّنَةِ المُعَمَّرِينَ الأَحيَارِ، عَلَمُ السُّنَةِ (١) يَحيَى بْنُ مَنصُورٍ الحَرَّانِيُّ الحَنبَلِيُّ –المَعرُوفُ بابْنِ الحُبيشِيِّ – كِتَابًا سَمَّاهُ: «دَعَائِمُ الإسلام فِي وُجُوبِ الدُّعَاءِ للإِمَام».

وَابْنُ الحُبَيشِيِّ هَذَا لَهُ مَنَاقِبُ جَمَّةٌ، عَدَّدَ بَعضَهَا ابْنُ رَجَبٍ فِي «ذَيلِ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» (٢)، فَكَانَ مِنهَا: قَولُ الحَقِّ، وَإِنكَارُ المُنكَرِ عَلَى مَنْ كَانَ، لَمْ يَكُن عِنْدَهُ مِنَ المُدَاهَنَةِ وَالمُرَاءَاةِ شَيءٌ المُداهَنَةِ وَالمُرَاءَاةِ شَيءٌ المُداهَنَةِ وَالمُرَاءَاةِ شَيءٌ أَصلاً، يَقُولُ الحَقَّ وَيصدَعُ بِهِ. اه.

وَإِنَّمَا ذَكَرَتُ ذَلِكَ لِيُعلَمُ أَنَّ عُلمَاءَ الإِسلامِ وَالسُّنَّةِ يَوَلِّفُونَ فِي هَـذِهِ الأَمُورِ بَعِيدًا عَنِ الأَغْرَاضِ الدَّنِيئةِ الدُّنيوِيَّةِ؛ بَلْ أَلَّفُوا فِي ذَلِكَ هَـذِهِ الأُمُورِ بَعِيدًا عَنِ الأَغْرَاضِ الدَّنِيئةِ الدُّنيوِيَّةِ؛ بَلْ أَلَّفُوا فِي ذَلِكَ دِيَانَةً لِلَّهِ –تَعَـالَى–، وَخَوفًا عَلَى الأُمَّةِ مِنَ الاَحْتِلافِ المُؤدِّي إِلَى الهَرْجِ وَالمَرْج، وَهُوَ الخِلافُ عَلَى السُّلطَانِ.

فَلا تَعْتَرَّ بِأُولَئِكَ المُنَافِقِينَ، الَّذِينَ يَنْهَونَ عَنِ التَّألِيفِ -بَلْ

<sup>(</sup>١) بهذه الأوصاف وصفه الذهبي في «معجم الشيوخ» (٢/ ٣٧٧).

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

الْحَدِيثِ - فِي ذَلِكَ، وَيُرْجِفُونَ بِأَنَّ ذَلِكَ مُدَاهَنَةٌ وَرِيَاءٌ؟ بَلْ هُوَ دِينٌ وَشَرعٌ .

ثَالِثًا: جَعَلَ بَعضُ العُلَمَاءِ المُحَقِّقِينَ عَلامَةَ مَنْ كَانَ سُنيًا سَلَقًا: الدَّعاءَ لِوُلاةِ الأمْرِ، وَعَكسُهُ مَنْ كَانَ مُبتَدِعًا ضَالاً، دَعَا عَلَى وُلاةِ الأمرِ.

قَالَ العَلاَّمَةُ البَرْبَهَارِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي «شَرِحِ السُّنَّةِ» (1):

«وَإِذَا رَأَيتَ الرَّجُلَ يَدعُو عَلَى السُّلطَانِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ
هَوَى، وَإِذَا رَأَيتَ الرَّجُلَ يَدعُو لِلسُّلطَانِ بِالصَّلاحِ؛ فَاعْلَم أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ -» اه.

فَأَنتَ تَرَى هَذَا الاهْتِمَامَ القَوِيَّ مِنَ السَّلَفِ بِالدُّعَاءِ لِوُلاةِ الأَمْرِ وَاضِحًا جَلِيًّا، وَهُمْ فِي ذَلِكَ مُتَّبِعُونَ، سَالِمُونَ مِنَ الهَوَى، مُقَدِّمُونَ لِنُصُوصِ الشَّرِيعَةِ عَلَى حُظُوظِ النَّفسِ وَمَا تَهوَى.

وَإِلَيكَ -أَيُّهَا المُوَفَّقُ- جُملَةً مِمَّا جَاءَ عَنْ أَهلِ السُّنَّةِ المَرْضِيِّنَ فِي ذَلِكَ.

١- أَخرَجَ الخَلاَّلُ فِي «السُّنَّةِ» (٢)، عَنْ أَبِي مُسلِمِ الخَوْلانِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، أَنَّهُ قَالَ عَن الأمِير:

«إِنَّهُ مُؤَمَّرٌ عَلَيكَ مِثلُكَ، فَإِنِ اهْتَدَى فَاحْمَدِ اللَّهَ، وَإِنْ عَمِلَ

<sup>(</sup>۱) (ص ۱۱۳، ۱۱۶).

<sup>(1) (1/ 11).</sup> 

بِغَيرِ ذَلِكَ؛ فَادْعُ لَهُ بِالهُدَى، وَلا تُخَالِفُهُ فَتَضِلَّ».

٢- أَخرَجَ أَبُو نُعَيمٍ فِي «الحِليةِ» (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ:
 ثَنَا أَبُو يَعلَى المَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبدُالصَّمَدِ بْنُ يَزيدَ البَغدَادِيُّ -وَلَقَبُهُ مَرْدَوَيْهِ-، قَالَ: سَمِعتُ الفُضَيلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ:

«لَو أَنَّ لِي دَعوَةً مُستَجَابَةً، مَا صَيَّرتُهَا إِلاَّ فِي الإِمَام.

قِيلَ: وَكَيفَ ذَلِكَ يَا أَبَا عَلِيٍّ؟

قَالَ: مَتَى صَيَّرتُهَا فِي نَفسِي لَمْ تَجُزْنِي، وَمَتَى صَيَّرْتُهَا فِي الإِمَامِ - يَعنِي: عَمَّتْ-؛ فَصَلاحُ الإِمَامِ صَلاحُ العِبَادِ وَالبِلادِ... فَقَبَّلَ ابْنُ المُبَارِكِ جَبْهَتَهُ، وَقَالَ:

يَا مُعَلِّمَ الخَيرِ! مَنْ يُحسِنُ هَذَا غَيرُكَ؟».

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ هُوَ أَبُو بَكرٍ المَشهُورُ بِابْنِ المُقدرئ، الإِمَامُ، مُحَدِّثُ أَصْبَهَانَ، الحَافِظُ الثِّقَةُ، رَاوِي «المُسنَدِ الكَبِيرِ» عَنْ أَبِي يَعلَى، صَاحِبُ سُنَّةٍ (٢).

وَعَبدُالصَّمَدِ بْنُ يَزِيدَ، هُوَ: أَبُو عَبدِاللَّهِ الصَّائِغُ المَعرُوفُ بِمَردَوَيْهِ، خَادِمُ الفُضَيلِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لا بَأْسَ بِهِ، لَيسَ مِمَّنْ يَكذِبُ، وَقَالَ الحُسَينُ بْنُ فَهمٍ: كَانَ ثِقَةً مِنْ أَهلِ السُّنَّةِ لَيسَ مِمَّنْ يَكذِبُ، وَقَالَ الحُسَينُ بْنُ فَهمٍ: كَانَ ثِقَةً مِنْ أَهلِ السُّنَةِ وَالوَرَع. اهـ مِنْ «تَارِيخ بَغدَادَ» (٣).

<sup>(</sup>١) (٨/ ٩١)، وأخرجه ابن عساكر من طريق أبي يعلى، عن عبدالصمد (٤٨/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «تذكرة الحُفَّاظ» (٣/ ٩٧٣، ٩٧٥).

<sup>.(</sup>٤٠ /١١) (٣)

٣- أَخرَجَ الخَلاَّلُ فِي «الشَّنَّةِ»(١)، عَنْ حَنبَلٍ، أَنَّ الإِمَامَ أَحمَدَ قَالَ عَنِ الإِمَام:

«وَإِنِّي لأَدْعُو لَهُ بِالتَّسدِيدِ وَالتَّوفِيقِ فِي اللَّيلِ وَالنَّهَارِ، وَالتَّأْييدِ، وَأَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى "(٢).

وَأَخْرَجَ -أَيضًا- عَنْ أَبِي بَكْرِ الْمَرُّوذِيِّ، قَالَ:

«سَمِعتُ أَبَا عَبدِاللَّهِ، وَذَكَرَ الخَلِيفَةَ المُتَوَكِّلَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، فَقَالَ: إِنِّي لأدعُو لَهُ بِالصَّلاحِ وَالعَافِيَةِ.

وَقَالَ: لَئِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ؛ لَتَنظُرُنَ مَا يَحِلُّ بِالإِسلام».

٤- وَقَالَ أَبُو عُثمَانَ الصَّابُونِيُّ، المُتوَفَّى سَنَةَ (٤٤٩ هـ) فِي «عَقِيدَةِ السَّلَفِ أَصحَابِ الحَدِيثِ» (٣):

«وَيَرَونَ الدُّعَاءَ لَهُم بِالإصلاحِ وَالتَّوفِيقِ وَالصَّلاحِ، وَبَسْطِ العَدْلِ فِي الرَّعِيَّةِ» اهد.

٥- وَقَالَ البَربَهَارِيُّ -أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ-، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٣٢٩ هـ) فِي «شَرِح السُّنَّةِ» (٤):

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۸).

 <sup>(</sup>۲) ذكرَ شيخُ الإسلامِ أَنَّ الفُضيلَ بْنَ عِيَاضٍ، وأَحمدَ بْنَ حنبلِ وغيرَهما كانوا يقولون: «لو كان لنا دعوةٌ مجابةٌ لدعونا بها للسُّلطانِ» «الفتاوى» (۲۸/ ۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) (ص ۹۲، ۹۳).

<sup>(</sup>٤) (ص ۱۱٤).

«فَأُمِرنَا أَنْ نَدَعُوَ لَهُم بِالصَّلاحِ، وَلَمْ نُؤمَر أَنْ نَدَعُوَ عَلَيهِمْ، وَإِنْ ظَلَمُهُمْ وَجَورَهُم عَلَى أَنفُسِهِم، وَصَلاحَهُم ظَلَمُوا وَجَارُوا؛ لأَنَّ ظُلمَهُمْ وَجَورَهُم عَلَى أَنفُسِهِم، وَصَلاحَهُم لأَنفُسِهِمْ وَلِلمُسلِمِينَ» اهد.

٦- وَقَالَ أَبُو بَكر الإسْمَاعِيلِيُّ، المُتَوَفَّى فِي سَنَةِ (٣٧١ هـ) فِي «اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ» (أُ:

«وَيَرُونَ الدُّعَاءَ لَهُم بِالصَّلاحِ، وَالعَطْفِ إِلَى العَدْلِ» اهـ.

«فَحَقِيتٌ عَلَى كُلِّ رَعِيَّةٍ أَنْ تَرغَبَ إِلَى اللَّهِ -تَعَالَى- فِي إِصْلاحِ الشَّلطَانِ، وَأَنْ تَبنُلَ لَهُ نُصحَهُ، وَتَخُصَّهُ بِصَالِحٍ دُعَائِهَا؛ فَإِنَّ فِي صَلاحِهِ صَلاحِ وَالبِلادِ، وَفِي فَسَادِهِ فَسَادَ العِبَادِ وَالبِلادِ» (٢).

٧- أَنْشَدَ ابْنُ عَبدِالبَرِّ فِي «جَامِعِ بَيَانِ العِلْمِ»(٣)، عَنْ أَحمَدَ ابْنِ عُمرَ بْنِ عَبدِاللَّهِ، أَنَّهُ أَنشَدَ لِنَفسِهِ:

نَسَأَلُ اللَّهَ صَلاحًا لِلُولاةِ الرُّوَسَاءِ فَصَلاحُ الدِّينِ وَالدُّن يَا صَلاحُ الأَمَرَاءِ فَهِهِمْ يَلْتَهُمُ الشَّم لُ عَلَى بُعْدِ التَّنَاءِ

٨- وَقَالَ الآجُرِّيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ (٣٦٠هـ) فِي كِتَابِ «الشَّرِيعَةِ» (٤):

<sup>(</sup>۱) (ص ٥٠).

<sup>(</sup>٢) "سِرَاجُ الملوك" للطَّرطُوشي (ص ٤٣).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٨١).

<sup>(3) (1/</sup> ۱۷۳).

«وَقَدْ ذَكَرْتُ مِنَ التَّحذِيرِ مِنْ مَذَاهِبِ الْخَوَارِجِ مَا فِيهِ بَلاغٌ لِمَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ -تَعَالَى- عَنْ مَذَاهِبِ الْخَوَارِجِ، وَلَمْ يَرَ رَأْيَهُم، لِمَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ -تَعَالَى- عَنْ مَذَاهِبِ الْخَوَارِجِ، وَلَمْ يَرَ رَأْيَهُم، فَصَبَرَ عَلَى جَورِ الْأَئِمَّةِ... وَدَعَا لِلْوُلاةِ بِالصَّلاحِ، وَحَجَّ مَعَهُم، وَجَاهَدَ مَعهُم كُلَّ عَدُوِّ لِلمُسلِمِينَ، فَصَلَّى خَلفَهُم الجُمُعَةَ وَالعِيدَينِ.

فَمَنْ كَانَ هَذَا وَصفُهُ، كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ المُستَقِيمِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ-» اهـ.

فَهَذِهِ جُملَةٌ مُختَارَةٌ مِنْ نُصُوصِ السَّلَفِ تَكفِي وَتُغنِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلَبٌ أَوْ أَلقَى السَّمعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.





## رسَالَةٌ مُهمَّـةٌ

## مِنْ رَسَائِلِ العَالِمِ العَلاَّمَةِ الشَّيخِ مُحمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ آلِ الشَّيخِ -رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

مِنْ مُحَمَّد بنِ إِبْرَاهِيمَ، إِلَى حَضْرَةِ المُكَرَّمِ الشَّيْخِ .......... المُحَتَرَم، سَلَّمَهُ اللَّهُ.

السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَبَعْدُ:

بَلَغَنِي أَنَّ مَوْقِفَكَ مَعَ الإِمَارَةِ لَيْسَ كَمَا يَنبَغِي، وَتَدْرِي -بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ - أَنَّ الإِمَارَةَ مَا قُصِدَ بِهَا إِلاَّ نَفْعُ الرَّعيَّةِ، وَلَيْسَ شَرْطُها أَنْ لاَيَقَع مِنْهَا زَلَلْ، وَالعَاقِلُ بَلْ وَغَيْرُ العَاقِلِ يَعْرِفُ أَنَّ مَنَافِعَهَا وَخَيْرَهَا الدِّينِيَّ وَالدُّنْيُويَ يَرْبُو عَلَى مَفَاسِدِهَا بِكَثِيرٍ.

وَمِثْلُكَ إِنَّمَا مَنصِبُةُ مَنصِبُ وَعْظٍ وَإِرْشَادٍ وَإِفْتَاءٍ بَيْنَ المُتَخَاصِمِينَ. المُتَخَاصِمِينَ.

وَنَصِيحَةُ الأَمِيرِ وَالمَامُورِ بِالسِّرِّ، وَبِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ، تُعرَفُ فِيهَا النَّتِيجَةُ النَّافِعَةُ لِلإِسلام وَالمُسلِمِينَ.

وَلا يَنبَغِي أَنْ تَكُونَ عَثْرَةُ الأمِيرِ -أَوِ الْعَثَرَاتُ - نُصْبَ عَيْنَيْكَ وَالْقَاضِيَةَ عَلَى تَصَرُّفَاتِكَ، بَلْ فِي السِّرِّ قُمْ وَالْقَاضِيَةَ عَلَى فِي السِّرِّ قُمْ وَالْحَاكِمَةَ عَلَى تَصَرُّفَاتِكَ، بَلْ فِي السِّرِّ قُمْ بِوَاجِبِ النَّصِيحَةِ، وَفِي الْعَلانِيةِ أَظْهِرْ وَصَرِّحْ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ مِنْ بِوَاجِبِ النَّصِيحَةِ، وَفِي الْعَلانِيةِ أَظْهِرْ وَصَرِّحْ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ مِنْ بِوَاجِبِ النَّصِيحَةِ، وَفِي الْعَلانِيةِ أَطْهِرْ وَصَرِّحْ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ مِنْ بَوَاجِبَ اللَّهُ مِنْ الْمَارَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهَا؛ وَأَنَّهَا لَم تَأْتِ لِجِبَايَةِ أَمْوَالٍ وَظُلْمِ

دِمَاءٍ وَأَعْرَاضٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ أَصْلاً، إِلاَّ أَنَّهَا غَيْرُ مَعْصُومَةِ فَقَط.

فَ أَنتَ كُنْ وَإِيَّاهَا أَخَوَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: مُبَيِّنٌ وَاعِظٌ نَاصِحٌ، وَالآخَرُ: بَاذِلٌ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، كَافٌ عَنْ مَا لَيْسَ لَهُ؛ إِنْ أَحْسَنَ دَعَا لَهُ بِالخَيْرِ وَنُشِّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَصَّرَ عُومِلَ بِمَا أَسْلَفْتُ لَكَ.

وَلا يَظْهَرْ عَلَيْكَ عِندَ الرَّعِيَّةِ - وَلا سِيَّمَا المُتَظَلِّمِينَ بِالبَاطِلِ - عَتْبُكَ عَلَى الأَمِيرِ وانتِقَادُكَ إِيَّاهُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ نَافِعِ الرَّعِيَّةَ بِشَيْءٍ؛ وَغَيْرُ مَا تُعُبِّدتَ بِمَا قَدَّمْتُ لَكَ وَنَحْوِهِ، وَأَنْ تَكُونَ وَغَيْرُ مَا تُعُبِّدتَ بِمَا قَدَّمْتُ لَكَ وَنَحْوِهِ، وَأَنْ تَكُونَ جَامِعَ شَمْل لا مُشَتِّت، مُؤلِّفٌ لا مُنفِّر.

وَاذْكُرْ وَصِيَّةَ النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةً لِمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى:

«يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلا تَخْتَلِفَا».

أَوْ كَمَا قَالَ ﷺِ

وَأَنا لَمْ أَكْتُبْ لَكَ ذَلِكَ لِغَرَضٍ سِوَى النَّصِيحَةِ لَكَ، وَلِلأَمِيرِ، وَلِأَمِيرِ، وَلِلأَمِيرِ، وَلِكَافَّةِ الجَمَاعَةِ، وَلإِمَامِ المُسْلِمِينَ.

واللَّهُ وَلَيُّ التَّوْفِيقِ.

وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ ٢٠ / ٨/ ١٣٧٥ (١) هـ.

<sup>(</sup>۱) «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (۱/۱۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳).

# شَذَرَاتٌ مِنْ دُرَرِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ مُهْدَاةٌ إِلَى الوُلاةِ وَالسَّلاطِينَ

١- أَخْرَجَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي «عُيُونِ الأَخْبَارِ» (١) بِسَنَدِهِ عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ» أَنَّهُ قَالَ:

«مَثَلُ الإِسْلِمِ وَالشَّلْطَانِ وَالنَّاسِ مَثَلُ الفُسْطَاطِ وَالعَمُودِ وَالأَطْنَابِ وَالأَطْنَابُ وَالأَطْنَابُ وَالأَطْنَابُ وَالأَطْنَابُ وَالأَطْنَابُ وَالأَطْنَابُ وَالأَطْنَابُ وَالأَطْنَابُ وَالأَطْنَابُ وَالأَوْتَادُ النَّاسُ، وَلا يصلُحُ بَعْضُهُ إِلاَّ بِبَعْضٍ».

٢- أَخْرَجَ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢) عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِية، أَنَّهُ
 قَالَ:

«لا بُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ: لا بُدَّ لَهُم مِنْ أَنْ تَأْمَنَ سُبُلُهُمْ، وَيُخْتَارَ مُحَكِّمُهُمْ حَتَّى يَعْدِلَ الحُكْمَ فِيهِم، وَأَنْ تُقَامَ لَهُمُ الثُّغُورُ الجُكْمَ فِيهِم، وَأَنْ تُقَامَ لَهُمُ الثُّغُورُ التِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِم؛ فَإِنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ إِذَا قَامَ بِهَا السُّلْطَانُ التَّيْمَلَ النَّاسُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَثَرَةِ السُّلْطَانِ وَكُلِّ مَا يَكْرَهُونَ».

٣- أَخْرَجَ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٣) -أَيْضًا- بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي حَازِمِ، أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(1)(1\1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٣/ ١٨٧)، ويُنظر: «فضل السلطنة الشريفة» للسيوطي: (ص ٣٤).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لشعب الإيمان»: (١٢٩/١٣). وهو في «السنن» (٨/١٦٣) بلفظ: «لا يزال الناس بخيرِ...».

«لا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزاً مَنِيعاً مَا لَمْ تَقَعْ هَذِهِ الأَهْوَاءُ فِي السُّلْطَانِ، لأَنَّهُمْ يُؤَدِّبُونَ النَّاسَ، وَيَذُبُّونَ عَنِ الدِّينِ وَيَهَابُونَهُمْ -قَال مُوسَى بنُ هَارُونَ أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ: يَعْنِي: النَّاس يهابونَ السُّلْطَانِ-، فَإِذَا كَانَتْ فِيهِم؛ فَمَنْ يُؤَدِّبُهُمْ؟».

## ٤- قَالَ الرَّاغِبُ الأصفَهَانِيُّ:

«لا شَيْءَ أَوْجَبُ عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ رِعَايَةِ أَحْوَالِ المُتَصَدِّينَ لِلسِّياسَةِ بِالعِلْمِ؛ فَمِنَ الإِخْلالِ بِهَا يَنتَشِرُ الشَّرُّ، وَيَكْثُرُ الأَشْرَارُ، وَيَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ التَّبَاغُضُ وَالتَّنَافُرُ...

#### قَالَ:

وَلَمَّا تَرَشَّحَ قَوْمٌ لِلزَّعَامِة فِي العِلْمِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ، وَأَحْدَثُوا بِجَهْلِهِمْ بِدَعا اسْتَغْرَوْا بها العامَّة، وَاسْتَجْلَبُوا بِهَا مَنفَعَةً وَرِيَاسَةً، فَوَجَدوا مِنَ العَامَّةِ مُسَاعَدَةً، لِمُشَاكَلَتِهِمْ لهم، وَقُرْبِ جَوْهَرِهِمْ فَوَجَدوا مِنَ العَامَّةِ مُسَاعَدَةً، لِمُشَاكَلَتِهِمْ لهم، وَقُرْبِ جَوْهَرِهِمْ مِنْ العَامَّةِ مُسَلَقةً، وَطَلَبُوا مِنْهُمْ، وَفَتَحُوا بِذَلِكَ طُرُقاً مُنسَدَّةً، وَرَفَعُوا بِهِ سُتُوراً مُسْبَلَةً، وَطَلَبُوا مِنْهُمْ، وَفَتَحُوا بِذَلِكَ طُرُقاً مُنسَدَّةً، وَرَفَعُوا بِهِ سُتُوراً مُسْبَلَةً، وَطَلَبُوا مِنْ الشَّرَه، فَبَدَّعُوا مِنَ الشَّرَه، فَبَدَّعُوا مِنَ الشَّرَه، فَبَدَّعُوا العُمْرَةُ وَجَهَّلُوهُمْ اغْتِصَابًا لِسُلْطَانِهِم، وَمُنَازَعَةً لِمَكَانِهِم، فَأَغْرَوْا العُلْمَاءَ وَجَهَّلُوهُمْ اغْتِصَابًا لِسُلْطَانِهِم، وَمُنَازَعَةً لِمَكَانِهِم، فَأَغْرَوْا العُلْمَاءَ وَجَهَّلُوهُمْ مَتَى وَطِئُوهُمْ بِأَظْلافِهِمْ وَأَخْفَافِهِمْ، فَتُولَّدَ بِذَلِكَ البَوَار، وَالجَوْرُ العَامُ وَالعَارِ» (١) اهـ.

<sup>(</sup>١) نقلاً عن «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي: (٢/ ٢٧٤) ثم وجدته في كتاب الراغب: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص ٢٥١)، والتصحيح منه.

## خَاتِمَةُ الكِتَابِ

هَذَا خِتَامُ كِتَابِ «مُعَامَلَة الحُكَّامِ فِي ضَوءِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ»، هُو كَمَا تَرَى -أَيُّهَا السُّنِّيُّ- مَلِيءٌ بِأَدِلَّةِ الكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَآثَارِ السُّلَفِ، وَأَقُوالِ العُلَمَاءِ.

بِهِ يَهتَدِي مَنْ كَانَ مُحِبًّا لِلحَقِّ، مُقدِّمًا لَهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، كَمَا بِهِ يَهتَدِي مَنْ كَانَ مَرِيضًا بِدَاءِ الغِلِّ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، يَرَقُبُ تَفَكُّكَهَا، وَيَنْشُدُ تَمَزُّقَهَا.

لَقَدْ كَتَبتُ هَذَا الكِتَابَ لِلَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَإِنِّي لأَرْجُوهُ فِي أَفْضَلِ أَعمَالِي؛ إِذْ بِهِ أَذُبُّ عَنْ أَسْوَارِ الأُمَّةِ أَنْ تُثلَمَ، وَعَنْ أَبْنَائِهَا أَنْ يَتَخَطَّفَهُم شَيَاطِينُ الجِنِّ وَالإِنْسِ.

كَتَبِتُ هَـذَا الكِتَابَ حِمَايَةً لِلأُمَّةِ مِنَ الفِتَنِ، وَصِيَانَةً لِلعَقِيدَةِ أَنْ تُخدَشَ.

لَقِيتُ نَصَباً فِي بَحثِ مَسَائِلِهِ، وَتَحرِيرِ فَوَائِدِهِ، وَاقْتِنَاصِ أَوَابِدِهِ، حَتَّى جَاءَ جَامِعاً لِمَا لَمْ يُجْمَعْ قَبلَهُ فِي كِتَابٍ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾.

فَلَمَّا نَشَرتُهُ لِلنَّاسِ أَثْنَى عَلَيهِ أَهلُ الفَضْلِ مِنَ العُلَمَاءِ وَطُلاَّبِ العِلْمَ، مِنهُم مَنْ شَافَهَنِي بِذَلِكَ، كَالشَّيخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ

العُشَيمِين -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وَمِنهُم مَنْ كَتَبَ عَنهُ، كَالأَدِيبِ السُّيخِ حَمدِ الجَاسِرِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، حَيثُ كَتَبَ مَقَالاً فِي الشَّيخِ حَمدِ الجَاسِرِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، حَيثُ كَتَبَ مَقَالاً فِي «جَرِيدَةِ الجَزِيرَةِ» (١) بِعُنوَانِ: «مُعَامَلَةُ الحُكَّامِ فِي ضَوءِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ».

لَقَدْ تَضَمَّنَ الْكِتَابُ عَقِيدَةَ الْحَقِّ، عَقِيدَةَ السَّلُفِ فِي مُعَامَلَةِ حُكَّامِ الْمُسلِمِينَ، بَعِيدًا عَنِ الغُلُوِّ الْمَذَمُ ومِ، وَالتَّفْرِيطِ الْمَشؤُومِ، فَاشْتَمَلَ عَلَى عَشَرَةِ فُصُولٍ؛ أَرَاهَا لَمَّتْ شَتَاتَ الْمَوضُوع، وَهِيَ بَينَ فَاشْتَمَلَ عَلَى عَشَرَةِ فُصُولٍ؛ أَرَاهَا لَمَّتْ شَتَاتَ الْمَوضُوع، وَهِيَ بَينَ يَدَيكَ فِي فِهرِستِ الْمَوضُوعَاتِ، بَيدَ أَنَّ أَهَمَّ مَا جَاءَ فِيهَا أَمُورُ عِنهَا: يَديكَ فَي فِهرِستِ الْمَوضُوعَاتِ، بَيدَ أَنَّ أَهَمَّ مَا جَاءَ فِيهَا أَمُورُ عِنهَا:

١- القَوَاعِدُ السِّتُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالإِمَامَةِ، اجْتَهَدتُ فِي صِيَاغَةِ كُلِّ مَاعَةِ كُلِّ قَاعِدَةٍ صِيَاغَة عِلْمِيَّةً، تَسَهُلُ لِلحِفظِ، وَتَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ مَا وُضِعَتْ لَهُ.

وَقَد اسْتَدَلَّيتُ عَلَى كُلِّ قَاعِدَةٍ بِمَا لا يَدَعُ مَجَالاً لِلتَّرَدُّدِ فِي قَبُولِهَا، وَالعَمَل بِهَا.

٢- تَحَدَّثتُ عَنْ إِنْكَارِ المُنكَرِ، مُؤكِّدًا هَذَا الوَاجِبَ العَظِيمَ،
 وَأَنَّ القِيَامَ بِهِ فَرضٌ عَلَى الأُمَّةِ، إِنْ تَخَلَّتْ عَنهُ جَمِيعُهَا أَثِمَتْ.

وَأَوْضَحتُ أَنَّ الإِنْكَارَ بِاليَدِ وَاللِّسَانِ وَالقَلْبِ لِكُلِّ أَحَدِ مِنَ المُسلِمِينَ، لَكِنَّ التَّغييرَ بِالسَّيفِ وَالسِّلاحِ لَيسَ لآحَادِ المُسلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلوُلاةِ.

<sup>(</sup>۱) العدد (۹۲٤٥)، بتاريخ ۲۲/ ۹/ ۱٤۱۸ هـ.

ثُمَّ تَحَدَّثتُ عَنْ قَضِيَّةٍ مُهِمَّةٍ بَلْ فِي غَايَةِ الأهمِيَّةِ، وَهِيَ أَنَّ الإِنْكَارَ عَلَى وُلاةِ الأمْرِ إِنَّمَا يَكُونُ سِرًّا، وَسُقْتُ الأَحَادِيثَ النَّبُوِيَّةَ، وَالآثَارَ السَّلَفِيَّةَ، وَكَلِمَاتِ العُلَمَاءِ -قَدِيماً وَحَدِيثاً - فِي تَأْييدِ ذَلِكَ وَالآثَارَ السَّلَفِيَّةَ، وَكَلِمَاتِ العُلَمَاءِ -قَدِيماً وَحَدِيثاً - فِي تَأْييدِ ذَلِكَ وَالاَحْتِجَاجِ بِهِ.

وَقَدْ شَغَّبَ بَعضُهُم عَلَى هَذِهِ المَسأَلَةِ، انْطِلاقاً مِنَ الهَوَى، أَوْ ضَعفِ العِلْم، أَوْ كِلَيهِمَا.

وَكُلُّ عَجَبِي مِمَّنْ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ الإِنْكَارُ عَلَى وُلاةِ الأَمْرِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الإِنْكَارُ عَلَى غَيرِهِمْ تَلا قَولَ الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

تَعَمَّدْنِي بِنُصحِكَ فِي انْفِرَادِي وَجَنَّبْنِي النَّصِيحَةَ فِي الجَمَاعَه فَإِنَّ النَّصِيحَةَ فِي الجَمَاعَه فَإِنَّ النَّصْحَ بَينَ النَّاسِ نَوعٌ مِنَ التَّوبِيخِ لا أَرضَى اسْتِمَاعَه وَإِنَّ النَّصْحَ بَينَ النَّاسِ فَوعٌ فَلا تَجزَعْ إِذَا لَمْ تُعطَ طَاعَه (١)

وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ أَحْدَهُم صَحَّحَ إِسْنَادَ حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنصَحَ لِنِي سُلطَانٍ فَلا يُبدِهِ عَلانِيَةً... » الحَدِيثَ، وَذَلِكَ فِي رِسَالَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَنشُورَةٍ لَهُ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ (أَزْمَةُ الخَلِيجِ) جَاءَنِي مَنْ يَنقُلُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، فَقُلتُ لِلنَّاقِلِ: قَدْ صَحَّحَهُ هُو فِي إحدى كِتَابَاتِهِ، فَقَالَ: أَينَ؟ فَأَتَيتُهُ لِلنَّاقِلِ: قَدْ صَحَّحَهُ هُو فِي إحدى كِتَابَاتِهِ، فَقَالَ: أَينَ؟ فَأَتَيتُهُ

<sup>(</sup>۱) «ديوان الشافعي» (ص ١١٦) ط دار البشائر بدمشق.

بِالكِتَابِ، فَأَطْلَعتُهُ عَلَيهِ، فَأَخْبَرَنِي فِيمَا بَعدُ أَنَّ ذلكَ عُرِضَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَاضْطَرَبَ، ثُمَّ أَعلَنَ تَرَاجُعَهُ عَنْ تَصْحِيح الحَدِيثِ!!

وَقَدْ بَيَّنتُ أَنَّ الحَدِيثَ صَحِيحٌ -بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى-، كَمَا شُقتُ مِنْ أَقوالِ العُلَمَاءِ فِي أَنَّ المَشرُوعَ هُوَ مُنَاصَحَةُ وُلاةِ الأَمُورِ سُقتُ مِنْ أَقوالِ العُلَمَاءِ فِي أَنَّ المَشرُوعَ هُوَ مُنَاصَحَةُ وُلاةِ الأَمُورِ سِرًّا بِمَا لا يَدَعُ مَجَالاً لِلتَّشْكِيكِ فِي صِحَّةِ هَذَا المَذَهَبِ السَّلَفِيِّ، وَأَوْرَدتُ مِنَ الآثَارِ فِي ذَلِكَ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ لِمَنْ أَرَادَ الهذَايَةُ.

أَمَّا مَا قَدْ يُنقَلُ عَنْ بَعضِ السَّلَفِ مُخَالِفاً، فَلا عِبرَةَ بِهِ؛ لأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِأَقْوَالِ وَأَفْعَالِ أَكْثَرِ السَّلَفِ.

ثُمَّ إِنَّ الحُجَّةَ فِي قَولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لا فِي قَولِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ.

٣- تَحَدَّثتُ عَنْ قَضِيَّةِ سَبِّ الأَمْرَاءِ وَالحُكَّامِ بِمَا يَجعَلُ النَّقِينَ: أَنَّ سَبَّهُمْ حَرَامٌ مِنصُوصٌ عَلَى تَحرِيمِهِ، وَبَيَّنتُ لِمَ الشَّرعُ جَاءَ بِتَحرِيمِ سَبِّهِمْ.

وَمِنْ أَجْمَلِ الآثَارِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيهَا بَعْدَ أَثَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَثْرُ عَمْرٍو البِكَالِيِّ –الَّذِي صَحَّحَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيرُهُ– وَلَفظُهُ:

«إِذَا كَانَتْ عَلَيكُم أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُم بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، حَلَّتْ لَكُمُ الصَّلاةُ خَلفَهُم، وَحَرُمَ عَلَيكُم سَبُّهُم».

٤- تَحَدَّثتُ عَنِ الدُّعَاءِ لِوُلاةِ الأمْرِ، وَأَوْرَدتُ مَا يَدُلُّ عَلَى عِنَايَةِ السَّلَفِ مَنْ أَلَّفَ فِي ذَلِكَ.
 السَّلفِ بِهَذَا الجَانَبِ، وَأَنَّ مِنْ أَعْيَانِ السَّلَفِ مَنْ أَلَّفَ فِي ذَلِكَ.

وَقَدْ حَاوَلَ بَعضُ البَاحِثِينَ الطَّعْنَ فِي أَثَرِ الفُضيلِ بْنِ عِيَاضٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ-:

«لَوْ أَنَّ لِي دَعوةً مُستَجَابَةً مَا جَعَلْتُهَا إِلاَّ فِي السُّلطَانِ» ظَانًا وَاللَّهُ فِي السُّلطَانِ» ظَانًا أَنَّ هُذَا أَنَّ هُذَا الجَانِبَ مِنْ عَقِيدَةِ السَّلَفِ، وَمَا عَلِمَ أَنَّ هَذَا الأَثَرَ وَمَا جَاءَ فِي مَعنَاهُ عَنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مَا هُوَ إِلاَّ تَأْكِيداً لِصِحَّةِ الأَثْرَ وَمَا جَاءَ فِي مَعنَاهُ عَنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مَا هُوَ إِلاَّ تَأْكِيداً لِصِحَّةِ فَهُم نُصُوصِ الشَّرِع الَّتِي اسْتُنْبِطَ مِنهَا هَذَا الحُكمُ، وَهِيَ نَوعَانِ:

الأوَّلُ: الأَدِلَّةُ العَامَّةُ عَلَى فَضْلِ الدُّعَاءِ لِلمُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ، وَهِي كَثِيرَةٌ فِي الصِّحَاحِ وَالشُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ -وَجَوَّدُ إِسْنَادَهُ الهَيشَمِيُّ فِي «المَجمَعِ» (١) - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الطَّبرَانِيُّ -وَجَوَّدُ إِسْنَادَهُ الهَيشَمِيُّ فِي «المَجمَعِ» (١) - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الطَّبرَانِيُّ -وَجَوَدَ إِسْنَادَهُ الهَيشَمِيُّ فِي المَجمَعِ اللَّهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ:

«مَنِ اسْتَغَفَرَ لِلمُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤمِنٍ وَمُؤمِنَةٍ حَسَنَةً».

الثَّانِي: الأَدِلَّةُ الخَاصَّةُ فِي بَيَانِ مَكَانَةِ الوُلاةِ، وَقَدْ ذَكَرتُ طَرَفاً مِنهَا فِي بَيَانِ مَكَانَةِ الوُلاةِ، وَقَدْ ذَكَرتُ طَرَفاً مِنهَا فِي فَصْلٍ مُستَقِلِّ مِنْ هَذَا الكِتَابِ، وَمِنهَا حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَل -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ:

«خَمْسُ مَنْ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنهُنَّ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: ... أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامِهِ يُرِيدُ تَعزِيرَهُ وَتَوقِيرَهُ».

<sup>(1) (</sup>۱) (۱).

فَمَنْ هَذَا مَكَانُهُ فِي نُصُوصِ الشَّرِع، وَمَنْ هَذَا مَوضِعُهُ الخَطِير، أَفَلا يُعَانُ بِالدُّعَاءِ الَّذِي يَقدِرُ عَلَيهِ كُلُّ المُسلِمِينَ؟ إِذَا كَانَتْ إِعَانَتُهُ إِلَّا لَهُ عَلَيهِ لِإِلْمُهَارِ تَوقِيرِهِ وَتَعزِيرِهِ لِتَقْوَى هَيبَتُهُ، وَيَمضِيَ أَمرُهُ، بِاللَّخُولِ عَلَيهِ لإظْهَارِ تَوقِيرِهِ وَتَعزِيرِهِ لِتَقْوَى هَيبَتُهُ، وَيَمضِيَ أَمرُهُ، وَيُهَابَ مِنَ الأَعداءِ، فَالدُّعَاءُ لَهُ مِنْ بَابِ أُولَى، وَهَذَا مُقتَضَى وَيُهَابَ مِنَ الأَعداءِ، فَالدُّعَاءُ لَهُ مِنْ بَابِ أُولَى، وَهَذَا مُقتَضَى مَقَاصِدِ الشَّرْع، وَقَدْ فَهِمَ الإِمَامُ أَحمَدُ ذَلِكَ، فَذَهبَ إِلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لِوَلِيً الأَمرِ -بِاسْتِمْرَارٍ - وَاجِبٌ عَلَيهِ بِالشَّرِع، فَقَالَ:

"إِنِّي لأَدْعُو اللَّهَ لِلخَلِيفَةِ بِالتَّسدِيدِ وَالتَّاْييدِ وَالتَّوفِيقِ فِي اللَّيلِ وَالتَّوفِيقِ فِي اللَّيلِ وَالنَّهَارِ، وَأَرَى لَهُ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَيَّ».

وَقَدِ انْقَدَحَ فِي ذِهنِي أَمرُ، هُوَ: أَنَّ الَّذِينَ يُعْنَوْنَ بِالدُّعَاءِ لِلوُلاةِ، وَمَنْ كَانَ وَيَهْتَمُّونَ بِهِ: هُمْ أَزِهَدُ النَّاسِ فِيمَا عِندَ الوُلاةِ مِنَ الدُّنيَا، وَمَنْ كَانَ مُتَذَمِّمًا مِنَ الدُّعَاءِ لِلوُلاةِ كَارِهَا لِذَلِكَ، مُشَكِّكاً فِي مَشرُوعِيَّتِهِ: فَهُمْ مُتَذَمِّمًا مِنَ الدُّعَاءِ لِلوُلاةِ كَارِهَا لِذَلِكَ، مُشَكِّكاً فِي مَشرُوعِيَّتِهِ: فَهُمْ أَطَمَعُ النَّاسِ فِيمَا عِندَ الوُلاةِ مِنَ الدُّنيَا، بَلْ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ -وَاللَّهُ أَطَمَعُ النَّاسِ فِيمَا عِندَ الوُلاةِ مِنَ الدُّنيَا، بَلْ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِللَّهُ النَّاسَ أَعَلَمُ التَّسَخُّطِ عَلَى أَمُورِ الدُّنيَا، وَهُم يُوهِمُونَ النَّاسَ أَعلَمُ مِنْ أَجْلِ أُمُورِ الدُّينِ. أَنَّهُم إِنَّمَا يَقَعُونَ فِي الوُلاةِ، وَيُظهِرُونَ كَرَاهَتَهُم مِنْ أَجْلِ أُمُورِ الدِّينِ.

اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا مِنَ الفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ وَلاَةَ أَمرِ المُسلِمِينَ وَاحْفَظْهُم، وَبَارِكْ لَهُم وَعَلَيهِم، اللَّهُمَّ أَبعِدْ عَنهُم بِطَانَةَ السُّوء، وَاجْعَلْ خَاصَّةَ بِطَانَتِهِمْ أَهلَ العِلْمِ الصَّادِقِينَ.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أَجمَعِينَ.

#### المصادر والمراجسع

- ١- «الإبانة» لابن بطة، ط دار الراية، بتحقيق: رضا بن نعسان.
- ٢- «الأحاديث المنيفة في فضل السلطة الشريفة» السيوطي، ط مكتبة القرآن، مصر.
- ٣- «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ط مؤسسة الرسالة، تحقيق:
   شعيب الأرناؤوط.
  - ٤- «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى، ط الفقى.
- ٥- «الأحكام السلطانية» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. ط الحلبي.
- ٦- «إحياء علوم الدين» للغزالي، مع شرحه «إتحاف السَّادةِ المتقين» للزَّبيدي،
   تصوير دار الفكر.
  - ٧- «أخبار القضاة» لوكيع. ط الاستقامة ١٣٦٦ هـ.
- ٨- «آداب الشيخ الحسن البصري وزهدُه، وطرفٌ مِنْ أَخبَارِه، وما كان عليه -رحمه اللَّه-» لابن الجوزي تحقيق سليمان الحرش. ط دار المعراج ١٤١٤ هـ.
  - 9- «الآداب الشرعية» لابن مفلح، ط المنار.
- ١٠ «الأدب المفرد» للبخاري، مع شرحه «فضل الله الصمد» للجيلاني، ط - السلفة بمصر.
  - ۱۱- «الاستذكار» لابن عبدالبر، تحقيق د قلعجي، توزيع مؤسسة الرسالة.
- ١٢ «أصول أهل السنة» اللالكائي، ط دار طيبة بالرياض. تحقيق الدكتور: أحمد الحمدان.

- 17- «الاعتصام»، للشاطبي، ط مكتبة التوحيد، تحقيق: مشهور بن حسن.
- ١٤ «اعتقاد أهل السنة» لأبي بكر الإسماعيلي. ط العاصمة بالرياض،
   تحقيق د. الخميس.
- ١٥ «الأمالي» لعبد الملك بن محمد بن بشران. تحقيق عادل العزازي. ط دار الوطن.
- ۱٦- «الأموال»، لابن زنجویه ط مؤسسة الملك فیصل، تحقیق الدكتور شاكر ذیب فیاض.
- ۱۷ «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» لناصر الدين أحمد بن محمد بن المُنكيِّر الإسكندراني المالكي. ط ۱۳۹۲ هـ مع «الكشاف» في مطبعة الحلبي بمصر.
  - ۱۸ «البداية والنهاية» لابن كثير، ط السعادة.
- ١٩- «بدائع السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق المالكي، قاضي القدس، العراق، تحقيق: على البشير.
  - · ٢- «بدائع الفوائد» لابن القيم، ط المنيرية.
  - ٢١- «بدائع المنن في ترتيب السنن» للشافعي.
- ٢٢- «تاريخ ابن معين»، ط جامعة الملك عبد العزيز، تحقيق الدكتور:
   أحمد محمد سبف.
  - ٢٣- «تاريخ الخلفاء» السيوطي، ط محيي الدين عبد الحميد.
- ٣٤- «تاريخ الدارمي»، ط جامعة الملك عبد العزيز، تحقيق الدكتور: أحمد محمد سيف.
  - ٢٥- «تاريخ دمشق» لابن عساكر. ط دار الفكر.
- ٢٦- «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون. ط
   -دار الكتب العلمية، بيروت.

- ٧٧- «تحفة الأحوذي»، للمباركفوري، ط السلفية بالمدينة المنورة.
- ٢٨ «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام»، الإمام بدر الدين بن جماعة، ط
   مصر، تحقيق الدكتور: فؤاد عبد المنعيم.
  - ٢٩- «تخريج أحاديث العادلين» للسخاوي. ط دار الوطن.
- ٣٠ «الترغيب والترهيب» للمنذري، ط دار بن كثير، ودار الكلم الطيب، ومؤسسة علوم القرآن.
  - ٣١- «تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق الدكتور: حكمت بشير.
    - ٣٢- «تفسير ابن جرير الطبري»، ط٣ الحلبي.
      - ٣٣- «تفسير السعدى»، ط السعودية.
  - ٣٤- «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير، ط مكتبة النهضة، مكة.
    - ٣٥- «تنبيه الغافلين» لابن النحاس، ط مطابع النعيمي.
      - ٣٦- «التقريب»، لابن حجر، ط عوامة.
      - ۳۷- «التهذیب»، لابن حجر، مصورة دار صادر.
  - ۳۸- «تهذیب تاریخ دمشق» لابن بدران. ط دار المسیرة، بیروت.
    - ٣٩- «التمهيد» لابن عبد البر، ط المغرب.
  - · ٤ «تهذيب الرياسة وترتيب السياسة»، للقلعي، ط مكتبة المنار، الأردن.
- ٤١ «تهذيب الكمال»، للمزي، ط مؤسسة الرسالة، بتحقيق بشار عواد معروف.
  - ٤٢- «الثقات» لابن حبَّان، ط الهند.
  - ٤٣- «جامع الأصول» لابن الأثير تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.
- 21- «جامع العلوم والحكم»، ط الرسالة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس.
  - ٥٥- «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي، ط دار الكتب.

- ٤٦- «الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي، ط الدار السلفية.
- ٧٤- «الجليس الصالح والأنيس الناصح» لسبط ابن الجوزي. ط-رياض الريس للكتب والنشر.
- ٤٨ «الحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي قاسم الأصفهاني. ط- دار الراية، الرياض.
- 93- «الحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط ١٩٧٦م دار الشعب، تحقيق صلاح عزام.
- ٥٠ «حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» للموصلي . ط -دار الوطن بالرياض.
- ١٥- «حقوق الراعي والرعية» مجموعة خطب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
  - ٥٢- «الدر المنثور» للسيوطي، ط دار الفكر.
- ٥٣- «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» للشيخ عبد الرحمن بن قاسم. ط أم القرى.
  - ٥٤- «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن عَلاَّن، ط الحلبي.
    - ٥٥- «الذخيرة» للإمام القرافي، ط دار الغرب الإسلامي.
- 07- «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني. ط- دار الوفاء بمصر، تحقيق الدكتور أبو اليزيد العجمي.
- ۰۵۷ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين. ط- دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥٨ (رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين الشوكاني. ط دار ابن
   حزم (١٤١٣ هـ).
  - 09- «روح المعاني» للآلوسي، ط المنيرية.

- ٦٠ «زاد المسير»، لابن الجوزي، ط - المكتب الإسلامي.

71- «سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام»، ط - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

77- «السلسلة الصحيحة» للألباني. ط المكتب الإسلامي.

77- «سنن ابن ماجه» تحقيق فؤاد عبد الباقي.

٦٤- «سنن أبي داود» تحقيق دعاس.

٦٥- «سنن الترمذي» تحقيق الشيخ أحمد شاكر.

77- «سنن سعيد بن منصور» تحقيق الحميد. ط دار الصميعي.

77- «سنن سعيد بن منصور» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.

مه - ٦٨ «سنن النسائي» مصورة مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، المتن من الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة.

79- «سنن الدارمي» ط عبد اللَّه هاشم يماني.

٧٠ «السنن الواردة في الفتن» لأبي عمرو الداني، تحقيق رضاء الله المباركفورى. ط - دار العاصمة - الرياض.

٧١- «السيل الجرار» للشوكاني، ط-دار الباز بمكة، تحقيق محمد إبراهيم زايد.

٧٢- «شرح السنة» للبغوي. ط المكتب الإسلامي.

٧٧- «شرح العقيدة الطحاوية»، ط٣، المكتب الإسلامي.

٧٤- «شرح النووي على صحيح مسلم». ط الحلبي.

٧٥- «الصحاح» للجوهري. ط - دار العلم للملايين.

٧٦- «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر الهيتمي. ط-مؤسسة الرسالة، تحقيق عبدالرحمن التركي، وكامل الخرّاط.

٧٧- «طاعة السلطان وإغاثة اللهفان» لصدر الدين محمد بن إبراهيم السلمي. ط- دار ابن حزم، بيروت ١٤٢٠ هـ.

٧٨- «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى. ط -أنصار السنة المحمدية بمصر.

٧٩- «ظلال الجنة في تخريج السنة»، للألباني، ط - المكتب الإسلامي مع «السنة» لابن أبي عاصم.

٠٨٠ «عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» لسليمان بن حمد العودة. ط- دار طيبة.

٨١- «العجاب في بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر.

٨٢- «العزلة»، للخطابي، ط - دار ابن كثير تحقيق: ياسين السواس.

٨٣- «عقيدة السلف أصحاب الحديث» لأبي عثمان الصابوني. ط -الدار السلفية، تحقيق بدر البدر.

٨٤- «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي. ط -باكستان.

٨٥ «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم»، لابن الوزير، ط مؤسسة الرسالة، بتحقيق: شعيب الأرناؤوط.

٨٦- «فضيلة العادلين من الولاة» لأبي نعيم. ط - دار الوطن، الرياض.

٨٧- «فيض القدير» للمناوي، تصوير دار المعرفة، بيروت.

٨٨- «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، لابن حجر، ط - السلفية بمصر.

٨٩ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، العزبن عبد السلام، ط - مؤسسة الريان، بيروت، ١٤١٠ هـ.

• ٩٠ «القواعـد» لأبي عبد الله محمد بن محمد المَقَّري، تحقيق د. أحمد بن حميد -ط جامعة أم القرى.

٩١- «قوت القلوب» لأبي طالب المكي. ط - دار صادر بيروت.

٩٢- «كتاب السنة» لابن أبي عاصم، ط - المكتب الإسلامي.

٩٣- «كتاب السنة»، للبربهاري. تحقيق الردادي.

٩٤- «كتاب الشريعة»، للآجري، ط - أنصار السنة المحمدية بمصر.

- ٩٥- «الكرماني شرح البخاري»، ط البهية بمصر، ١٣٥٦هـ.
- 97 «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي، ط مؤسسة الرسالة بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
  - ٩٧- «لسان العرب» لابن منظور. ط- دار صادر، بيروت.
- ٩٨- «ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» للسيوطي. ط- دار ابن حزم، بيروت.
  - ٩٩- «مجموع الفتاوى»، لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط الحكومة.
    - ١٠٠ «مجموع الرسائل والمسائل النجدية»، ط المنار.
  - ١٠١- «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي، ط دار الفكر.
  - ١٠٢- «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»، لابن عطية، ط المغرب.
  - ١٠٣- «مدح التواضع وذم الكبر» لابن عساكر، بواسطة «السلسلة الصحيحة».
- ١٠٤ «مِرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»، ملا علي القاري، ط المكتبة التجارية، مكة.
  - ١٠٥- «مسائل الجاهلية»، للإمام محمد بن عبد الوهاب.
  - ١٠٦- «المستدرك»، للحاكم، مصورة مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.
- ١٠٧- «المسند» للإمام أحمد بن حنبل، ط أحمد شاكر، ومصورة المكتب الإسلامي.
- ١٠٨- «مسند الفاروق عمر بن الخطاب» للحافظ ابن كثير. ط- دار الوفاء، المنصورة ١٤١١هـ.
  - ١٠٩- «المعجم» لابن الأعرابي، تحقيق الحسين. ط- دار ابن الجوزي.
- ١١٠ «معجم الشيوخ» للذهبي. ط مكتبة الصديق، تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة.
  - ١١١- «معالم السنن»، للخطابي، ط أنصار السنة المحمدية، مصر.

١١٢ - «معجم الطبراني الكبير» ط - العراق، تحقيق: حمدي السلفي.

١١٣- «معجم مقاييس اللغة»، لابن فارس، ط - عبد السلام هارون.

١١٤- «معرفة الصحابة» الأبي نعيم، مخطوط.

110- «المعلم بفوائد مسلم» للمازري، تحقيق محمد النيفر. ط- دار الغرب الإسلامي.

117- «المغنى في ضبط أسماء الرجال» لمحمد طاهر الهندي.

١١٧ - «مفتاح دار السعادة». لابن القيم.

١١٨ - «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني . ط- دار القلم، والدار الشامية.

١١٩- «المقاصد الحسنة»، للسخاوي، ط - الخانجي بمصر.

• ١٢ - «مقاصد الإسلام»، صالح العثيمين، ط - دار ابن الجوزي.

۱۲۱- «منهاج السنة» لابن تيمية، ط - رشاد سالم.

١٢٢ - «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيثمي، ط - السلفية بمصر.

١٢٣ - «موطأ الإمام مالك» تحقيق فؤاد عبد الباقي.

١٢٤- «النصيحة للراعي والرعية»، للتبريزي. ط - دار الصحابة بطنطا.

1۲0 - «نصيحة مهمة في ثلاث قضايا» لمجموعة من علماء نجد، ط٣، دار السلف.

١٢٦ - «النهاية» لابن الأثير، ط - الحلبي.

## فهرس الأيسات

| ۸٧                                 | ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 187                                | ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُّصِيَبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾           |
| ٧٢                                 | ﴿ أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهم ﴾ |
| ۲۳                                 | ﴿إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾                            |
| ٦٩                                 | ﴿إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾                                                 |
| ۸٠                                 | ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾                              |
| ΓΛ                                 | ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾       |
| ۸٥                                 | ﴿إِنَّ كَيدَ الشَّيطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾                                       |
| ٧٢                                 | ﴿إِنَّ هَذَا القُرآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾                         |
| لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ﴾ ١٢٤        | ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ    |
| ١٠٣                                | ﴿المُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾                      |
| ۸۶                                 | ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ﴾                |
| ١٠٤                                | ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾                                  |
| ١٣٤                                | ﴿ فَاصْبِرَ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾                      |
| يَنَهُمْ ﴾ ١٢٤                     | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِ         |
| ١٠٤                                | ﴿كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ﴾                              |
| ـِباً﴾                             | ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِم إِن يَقُولُونَ إِلا كَذِ         |
| بُونَ﴾                             | ﴿كَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِ            |
| ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ﴾ ١٠٤ | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ        |
| ١٠٤                                | ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾                                             |

| ﴿ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ﴾                                    | b        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بِنِي إِسْرَاءِيلَ ﴾                                |          |
| ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيءٍ﴾                                             | Þ        |
| ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾                                        | Þ        |
| ﴿وَأَمُـر بِالمَعْرُوفِ وانْهَ عَنِ المُنكَرِ﴾                                       | þ        |
| ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾                                                       | þ        |
| ﴿وَإِذَا قِيـلَ لَهُـمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ﴾     | ř        |
| ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾                                 | *        |
| ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾                    | <b>X</b> |
| ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى﴾                                            |          |
| وْوَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْراءِيلَ﴾                      |          |
| وْوَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾                                                        | Þ        |
| زْوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾                | Þ        |
| وُوَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى العَالَمِينَ﴾                                   |          |
| وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسُ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ﴾ ٤٥           |          |
| وَلْتَكُن مِنكُم أُمَّةٌ يَدعُونَ إِلَى الخَيرِ﴾                                     | •        |
| وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴿ ١٣٦ . ١٤٣ ، ١٣٣      | Þ        |
| ُومَـا كَـانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً﴾    | þ        |
| وَنَزَّلْنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبيْانًا لِكُلِّ شَيءٍ﴾                              | è        |
| يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ربَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ ٥ | •        |
| يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾                     | *        |
| يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولاً سَدِيداً ﴾           | •        |
| يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾                   |          |
| يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾٥٠ ، ٨٦ ، ٨٩ | •        |

## فهرس الأحاديث

| 181                                    | «أَتَانِي جِبرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ أَمَّتَكَ مُفْتَتَنَةٌ مِنْ بَعدِكَ»          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 77                                     | «إِذَا خَـرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ؛ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُم»                  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ﴿إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ؛ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»                   |
| هَادِ» ۱٤٧                             | «إِذَا كَانَ عَلَيكُم أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُم بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالجِ  |
| ١٨٠                                    | «أَرْضُـوا مُصَدِّقَكُم»                                                        |
| ٩٢                                     | «اسْـمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيهِمْ مَا حُمِّلُوا»                     |
| أنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ"               | «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأ      |
| 99                                     | «أَطِيعُـوا أُمْرَاءَكُم مَهمَا كَانَ»                                          |
| 90                                     | «أَلا مَنْ وَلِيَ عَلَيهِ وَالٍ»                                                |
| ۹۷                                     | ﴿إِلاَّ أَنْ تَــرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا»                                        |
| ۹۹«ر                                   | «أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَلَـوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مجدَّعِ الأَطْرَافِ        |
| ١٤٧                                    | «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الخَيْرِ، وَإِنَّهُ المُنَافِقُ |
| ٩٧                                     | "إِنَّ السَّامِعَ المُطِيعَ لا حُجَّةَ عَلَيْهِ»                                |
| لَدَا غَدْرَةُ فُلانٍ»٢١               | «إِنَّ الغَادِرَ يُنصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَـ          |
| الدُّنْيَا»ا ۱۲۱                       | «إِنَّ اللَّهَ -عزَّ وجلَّ- يعذِّبُ الَّذِينَ يعذِّبُونَ النَّاسَ فِي           |
| ١١٤                                    | «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثاً»                                          |
|                                        | «إِنَّ مِـنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً»                                         |
| الحَوْضِ»١٤٠                           | «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تلْقَوْنِي عَلَى   |
| va                                     | ما الما الما الما الما الما الما الما ا                                         |

| ١٣٨                           |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٠                           | «إِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدِي»                                                    |
|                               | «إِنِّي لأَعُطِي الرَّجُلَ وَغَيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنهُ»                    |
| 109                           | «ثَلاثٌ لا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»                        |
| ١٦٠                           | «ثَلاثَةٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ» |
| 179                           | «الجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيكُم مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ»                                |
| ۲۰۳ ،٤١                       | «خَمْسٌ مَنْ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ»          |
| 90                            | «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحبُّونَكُمْ»               |
| ٧٥ ،٥٣                        | «الدِّيـنُ النَّصيحَةُ»                                                        |
|                               | «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ»                                     |
| لَّهَ» ٢٤، ٢٥                 | «السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الأرضِ؛ فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكرَمَ الْ          |
| لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعصِيَةٍ» ٧٤ | «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ -أَوْ كَرِهَ- مَا      |
| ٤٣                            | «سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَأَعِزُوهُ»                                      |
| ٤٣                            | «سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَمَنْ أَرَادَ ذُلَّهُ»                           |
| ۹٠                            |                                                                                |
| ٩١                            | 4                                                                              |
| ٧٨                            | •                                                                              |
| 10.                           |                                                                                |
| 1 8 9                         | «لا تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ، وَلا تَغُشُّوهُمْ، وَلا تُبْغِضُوهُمْ»            |
| ٩٨                            | «لَيْسَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا تُحِبُّونَ»                              |
| 178                           | «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنصَحَ لِذِي سُلَطَانٍ؛ فَلا يُبْدِهِ عَلانِيَةً»          |
| 117                           | «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنصَحَ لِسُلْطَانٍ»                                        |
| ۲۰۳                           | «مَنِ اسْتَغفَرَ لِلمُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ»                                 |
|                               | "مَنْ أَطَاعَنِي؛ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ"                                      |

| «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ» ٤٣، ١٢٧                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ»                                                               |
| «مَـنْ خَلَعَ يَكاً مِنْ طَاعَةٍ»                                                                     |
| «مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنكَراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ»                                                |
| «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكَرَهُهُ فَلْيَصْبِر»                                            |
| «مَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ»                                                    |
| «مَـنْ كَـانَ يُؤْمِـنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» ١٤٥         |
| «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ»                                           |
| «مَنْ مَاتَ وَلَيْس فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِليَّةً»                                 |
| «مَنْ نزَعَ يَدَهْ مِنْ طَاعَةِ الإِمَامِ»                                                            |
| «وَلا يَحِـلُ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ؛ يَكُونُونَ بِأَرضِ فَلاةٍ؛ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِم أَحَدَهُمْ» ٦٣ |
| «وَمَـنْ يُطِعِ الأَمِيرَ؛ فَقَدْ أَطَاعَنِي»                                                         |
| «يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلا تَخْتَلِفَا»                 |
| «يُنَصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ»                                                 |
|                                                                                                       |



## فهرس الأثسار

| 111   |      | أَأْنَكِرُ عليهِ عند النَّاسِ                                  |
|-------|------|----------------------------------------------------------------|
| ۱۳۰   |      | أترونَ أَنِّي لا أُكلِّمه إِلاَّ                               |
|       |      | اجتمع عندي مالٌ                                                |
| ۱۸۲   |      | ادفعوا زكاةَ أَموَالِكُم                                       |
| ۱۳۳   |      | إذا أتيت الأمير المُؤمَّر                                      |
| ۱۸۲   |      | إذا أتاك المصدّق فَقُل                                         |
| ١٠.   |      | إذا استقامت لكم أُمُورُ السُّلطَانِ                            |
| 1 & 9 |      | إذا أُمرَكَ الإمامُ بالصَّلاةِ                                 |
| 7 • 7 | ،۱٤۸ | إذا كانت عليكم أُمراءُ يَأْمُرُونَكُم                          |
| 107   |      | إذا كُنت صائمًا أَنالُ مِنَ السُّلطانِ                         |
| 108   |      | اصبروا؛ فإِنَّ اللَّهَ إذا رأى ذلك منهم                        |
| ۲۸۱   |      | اعلموا أَنَّ النَّاسَ لن يزالوا بخير                           |
| ١٣٥   |      | اعلموا أَنَّكُم كُلُّما أحدثتم ذنبًا                           |
| ۱۸٤   |      | اغز فإِنَّما عليك ما حُمِّلْتَ                                 |
| 101   |      | أمرنـا أكابرنا مِنْ أصحابِ مُحمَّدٍ                            |
| ١٥٧   |      | الأمير مِنْ أَمرِ اللَّه؛ فمن طعن                              |
| 104   |      | إِنَّ أَوَّلَ نفاقِ المرءِ طَعنُهُ على إِمامِهِ                |
| ۱۷۱   |      | إِنَّ اللَّهَ تعالَى يقول: إِنَّنِي أَنَا اللَّه، ملكُ المُلُو |
| ۱۳۱   |      | إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَقتُلك فلا                                  |

| 178 371 | إِنَّ عثمانَ بْنَ عَفَّانَ قد جمع أموالاً   |
|---------|---------------------------------------------|
| ۶۲      | إِنَّ الفاجرَ يُؤمِّنُ اللهُ بِهِ السُّبُلَ |
|         | إِنْ عـرض به إلاَّ الشيطان                  |
| 187     | إن كــان خيرًا رضينا                        |
| ١٠٠     | إن لـه عليَّ حقُّ طاعة                      |
| ۲۸۱     | إنَّما زمانكم سلطانكم                       |
| ١٨١     | إنَّـه اجتمع عندي مال                       |
| ١٨٩     | إنَّه مؤمر عليك مثلك                        |
| ۲٦      | إنِّي أقر بالسمع والطاعة لعبدالله عبدالملك  |
| ١٥٨     | إنىي والله ما أؤتى بأحد يطعن على إمامه      |
| ٢٢      | إِنَّ يَزِيدَ يَشْرَبُ الخمرَ، ويترك الصلاة |
| ۹۹      | أوصاني خليلي بثلاث                          |
| ١٥٨     | إياكم والطعن على الأئمة                     |
| ١٥٣     | إياكم ولعن الولاة؛ فإن لعنهم الحالقة        |
| ١٣١     | أيتها الرعية إن لنا عليكم حقًا              |
| ١٧٣     | بل نصلِّي خلفهم، ونناكحهم                   |
| ١٨٤     | تقاتل على نصيبك من الآخرة                   |
|         | جاء في بعض كتب الله: أنا الله               |
|         | سبُّ الْإِمام الحالقةُ                      |
| 187     | السُّلطانُ ظِلُّ اللَّهِ في الأرضِ          |
|         | صلَّى ابن عمر خلفَ نَجِدَةَ الحَرُورِي      |
|         | صلَّى الحسن والحسين خلف مروان               |
| 177     | صلِّي سعيد بن جبير خلف الحجَّاج             |

| الصلاة أحسن ما يعمل الناس١٧٤                          |
|-------------------------------------------------------|
| فانصح للسلطان، وأكثر له من الدعاء                     |
| قد بایع ابن عمر لعبدالملك بن مروان                    |
| كان ابن عمر في زمان الفتنة لا يأتي أميرٌ إلاَّ        |
| كان الأكابرُ مِنْ أُصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ يَنهوننا عن |
| كان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس                   |
| كـان والله غنيًّا عن المشاورة٧٨                       |
| كـانوا يصلُّونَ خلف الأمراء                           |
| كل من غلب على الخلافة بالسيف٧                         |
| ٧ أعيـن على دم خليفة -أبدًا- بعد عثمان٧               |
| ٧ بد للناس من ثلاثة أشياء                             |
| لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين                      |
| لا تسبّه، وما يدريك لعلَّه قال                        |
| لا تسبُّوا الحجَّاجَ؛ فإنه عليك أميرٌ                 |
| لا تفعل -رحمك الله- إنكم من أنفسكم أُتِيتُم           |
| لا تكن عونًا للشيطان                                  |
| لا ديـن إلاَّ بجماعةِ٧                                |
| لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء ٥٥       |
| لا يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا                       |
| لا يُصلح الناس إلاَّ أميرٌ                            |
| لعن الله الأزارقة َ                                   |
| لَـكَ شَرَفُهُ، وَأَجِرُهُ، وفضلُهُ                   |
| له أَنَّ لـ دعمةً مُستحابةً                           |

| 19                                     | لوكان لنا دعوة مجابة                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ١٠                                     | لـو كان لي دعوة ما جعلتها                               |
| 10V                                    | مـا سَبَّ قُومٌ أميرهم إلاَّ                            |
| ٤٨                                     | ما يزع الإمام أكثر مِمَّا يزعُ القرآن                   |
| ٤٨                                     | ما يزع الله بالسلطان أكثر                               |
| Λ                                      | ما يصلح الله بهم أكثر                                   |
| 19V                                    | مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط                 |
| ۲۱                                     | من استخفُّ بالعلماء ذهبت آخرته                          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن لَم يُجِزْ وصيَّةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ |
|                                        | مَنْ لعن إِمَامَهُ حُرِمَ عَدلَهُ                       |
| 197                                    | نسأل الله صلاحًا                                        |
| ١٥٠                                    | نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله ﷺ                      |
| ۸۳                                     | هؤلاء -يعني الملوك- وإن رقصت بهم الهماليج .             |
|                                        | هـم الأمراء والولاة                                     |
| ν                                      | هــم يلون من أمورنا خمسًا                               |
| ١٣٤                                    | والله لو أن الناس إذا ابتلوا                            |
| 181                                    | يا أبا أمية إِنِّي لا أدري لعلِّي                       |
| \v\\ \v\ r\                            | يا أبا اليقظان قذفت ابن أبي لهب أن قذفك                 |
| ١٨٤                                    | يا بُنَيَّ لقد أدركتُ أقوامًا أشد بغضًا منكم            |
| 1YY                                    | يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة                 |
|                                        | يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك                          |
|                                        | يوشك أن يأتيك بُقعان الشام                              |

### فهرس الموضوعات

| – المقدمــة                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| - تمهيد                                                                      |
| – صور من اهتمام السلف بهذا الباب ٨                                           |
| - الصورة الأولى: التحذير من الخروج على الولاة وسوء عاقبته ٨                  |
| - الصورة الثانية: التأكيد على الدعاء له                                      |
| <ul> <li>الصورة الثالثة: التماس العذر له</li> </ul>                          |
| - قاعدة السلف في هذا الباب: زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه ١١ |
| - سبرٌ تاريخي لموقف علماء الإسلام الكبار من التعامل مع الولاة١٢              |
| - التأكيد على أهل العلم بوجوب بيان الشارع للناس في هذا الباب ١٥              |
| - بعض الشبه المروجة للصد عن بيان الشرع في هذا الباب                          |
| الفصل الأول                                                                  |
| في قواعد تتعلق بالإمامة                                                      |
| القاعدة الأولى: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ       |
| على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها                                   |
| - ذكر وقعة الحرة، وأسبابها، والعبر المستفادة منها، ونهي السلف عن القيام      |
| بها قبل وقوعها                                                               |
| - خروج أهـل المدينـة على يزيد بن معاوية منكر عند عبدالله بن عمر -رضي         |
| الله عنه-                                                                    |
| - مناقشة محمد بن الحنفية للذين أرادوا الخروج على يزيد، ودحض شيهاتهم٢٢        |

| القاعدة الثانية: من غلب فتولى واستتبُّ له فهو إمام تجب بيعته وطاعته،              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| وتحرم منازعته ومعصيته٥٢                                                           |
| - احتجاج الإمام أحمد بأثر ابن عمر: «وأصلي وراء من غلب» ٢٥                         |
| - مبايعـة ابن عمر لعبدالملك بن مروان                                              |
| - الإجمـاع على عقد البيعة للمتغلب                                                 |
| حكاية ابن حجر ومحمد بن عبدالوهاب الإجماع على ذلك                                  |
| - كىلام بديع في ذلك للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ٢٨                |
| القاعدة الثالثة: إذا لم يستجع المتغلب شروط الإمامة، وتمَّ له التمكين،             |
| واسـتتب له الأمر، وجبت طاعته، وحرمت معصيته                                        |
| <ul><li>– كلام الغزالي في ذلك</li></ul>                                           |
| - كـــلام الشــاطبي في ذلك                                                        |
| - الاستدلال لهذه القاعدة ببيعة ابن عمر ليزيد                                      |
| - تعليـق ابن العربي المالكي على بيعة ابن عمر ليزيد                                |
| <ul> <li>قول ابن العربي: هذا أصل عظيم، فَتَفَهَّمُوهُ والزموةُ، ترشدوا</li> </ul> |
| القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة، ويأخذ كل إمام منهم في               |
| قطره حكم الإمام الأعظم                                                            |
| - من لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار، فقد جهل المعقول والمنقول. ٣٣            |
| - حكاية الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإجماع على ذلك                                   |
| - كلام الشيخ الصنعاني في تقرير هذه القاعدة                                        |
| - كــلام الشيخ الشوكاني في تقرير هذه القاعدة                                      |
| - كــلام ابن الأزرق المالكي -قاضي القدس- في تقرير هذ القاعدة ٣٦                   |
| <ul> <li>كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                          |
| - كـــلام بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية                                             |

| موجودون | القاعدة الخامسة: الأئمة الذين أمر النبي عظي العاعتهم هم الأئمة ال       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|         | المعلومون، الذين لهم سلطان وقدرة                                        |
| ۳۹      | <ul> <li>كلام شيخ الإسلام في ذلك</li> </ul>                             |
| ۳۹      | - الاحتجـاج لهذه القاعدة                                                |
| وذلك من | القاعدة السادسة: مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم،         |
|         | طريقيــنطريقيــن                                                        |
| ٤١      | – الطريـق الأولى: الأمر بذلك، والتأكيد عليه                             |
| هم ۱ ٤  | – الطريــق الثاني: النهي عن كل ما يفضي إلى التفريط في توقيرهم واحترام   |
| ٤١      | - الأمثلة على الطريق الأول                                              |
| ٤٢      | - الأمثلة على الطريق الثاني                                             |
| ٤٤      | - الحِكَمُ الشرعية في أمر الشارع بتوقير الأئمة، ونهيه عن سبهم           |
|         | - كـــلام الإمام القرافي في ذلك                                         |
|         | - كـــلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ذلك                            |
|         | - الإشارة في الهامش إلى أن ابن عابدين الحنفي له في كتابه الم            |
|         | المحتار» مطلب عنوانه: تعظيم أولى الأمر واجب                             |
|         | - قـول سـهل بـن عبداللـه التسـتري: «لا يـزال الناس بخير ما عظموا        |
| ٤٥      |                                                                         |
| قوي۶    | - ابن عقيل الحنبلي يُقَبِّلُ يد السلطان، ويرد على من عابه في ذلك بتعليل |
| -       | الفصل الثاني                                                            |
|         | في بيان المكانة العلية لولى الأمر في الشرع المطهر                       |
| ٤٧      | - حكمة الشرع في رفع منزلة الولاة                                        |
|         | <ul> <li>كلام ابن جماعة في وجوب تعظيم ولي الأمر</li> </ul>              |
|         | 5 95 15 .5 5 9                                                          |

| - ذم بعض المنتسبين إلى الزهد لقلة أدبهم مع الولاة، وبيان أن فعلهم خلاف |
|------------------------------------------------------------------------|
| السنة                                                                  |
| - أثـر عثمان بن عفان: «ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن» ٤٨           |
| - معنى الأثر                                                           |
| - الأدلة الشرعية على علو منزلة ولي الأمر                               |
| - الأمر بطاعته مقرونٌ بطاعة الله تعالى ورسوله ﷺ                        |
| - هذه الطاعة إنما تكون في غير معصية الله تعالى ورسوله ﷺ ٥٠             |
| <ul> <li>الأمر بإكرام ولي الأمر، والنهي عن إهانته</li> </ul>           |
| - السلطان ظل الله في الأرض                                             |
| - النهي عن سبه دليلُ عظيمِ قَدرِهِ                                     |
| - حمل بعض العلماء قول الله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم          |
| ببعض الولاة                                                            |
| - لا تستقيم أمور الناس إلا بإمام، وهذا مما يُبِينُ عن عظيم قدره ٥٥     |
| - السلطان أعظم الناس أجرًا إذا عدل                                     |
| - ذكر بعض العلماء أن الإمام يوضع في ميزانه جميع أعمال رعيته ٥٧         |
| - إجماع المسلمين على أن الولايات من أفضل الطاعات                       |
| الفصل الثالث                                                           |
| حكم الإمامة، والحكمة منها، وبيان مقاصدها                               |
| - أولاً: حكم الإمامة                                                   |
| - نصب الإِمام فرضٌ بالإِجماع                                           |
| - الأدلة على وجوب نصب الإمام                                           |
| <ul><li>الحكمة من الإمامة</li></ul>                                    |
| <ul><li>مقاصد الإمامة</li></ul>                                        |

| قول الشافعي: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع»                              |
|------------------------------------------------------------------------|
| - شـرح ابن القيم لمقولة الشافعي هذه                                    |
| - بيـان المقـاصد، وهمي تتضح في سياق الحقوق الواجبة لولي الأمر، والحقوق |
| لواجبة عليه لرعيته                                                     |
| - الحق الأول: بذل الطاعة له                                            |
| <ul> <li>الحق الثاني: بذل النصيحة له سراً وعلانية</li> </ul>           |
| - الحق لثالث: القيام بنصرته                                            |
| - الحق الرابع: أن يعرف له عظيم حقه                                     |
| - الحـق الخامس: إيقاظه عند غفلته، وإرشاده عند هفوته ٧٥                 |
| - الحق السادس: تحذيره من عدوه                                          |
| - الحق السابع: إعلامه بسيرة عماله                                      |
| - الحق الثامن: إعانته على ما تَحمَّلَهُ من أعباء الأمة                 |
| - الحق التاسع: رد القلوب النافرة عنه إليه                              |
| - الحق العاشر: الذب عنه بالقول والفعل                                  |
| وحقـوق الرعية على السلطان عشرة:                                        |
| - الحق الأول: حماية بيضة الإسلام                                       |
| - الحق الثاني: حفظ الدين على أصوله المقررة                             |
| - الحق الثالث: إقامة شعائر الإسلام                                     |
| - الحق الرابع: فصل القضايا والأحكام                                    |
| - الحق الخامس: إقامة فرض الجهاد                                        |
| - الحق السادس: إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية                 |
| - الحق السابع: جباية الزكوات والجزية من أهلها                          |
| - الحـق الثـامن: النظر في أوقاف البر                                   |
|                                                                        |

| - الحـق التاسع: النظر في قَسم الغنائم                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| - الحق العاشر: العدل                                                           |
| الفصل الرابع                                                                   |
| في وجوب السمع والطاعة في غير معصية                                             |
| – اهتمـام السلف بهذا الأمر، وإجماعهم عليه                                      |
| - كـــلام الحسن البصري في ذلك                                                  |
| - الحكمة من تأكيد الشارع على السمع والطاعة للأئمة في غير معصية ٨٤              |
| - الأدلة على ذلك                                                               |
| - الدليـل الأول: قولـه تعـالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول |
| وأولـي الأمر منكم﴾                                                             |
| - بيان أن الراجح في ﴿أُولِي الأمر﴾: الأمراء والولاة                            |
| - كلام الشافعي في أن العرب لم تكن تعرف الإمارة، فلما دانوا لرسول الله          |
| عَلِيْتُ أُمــروا بطاعة أُولِي الأمر                                           |
| <ul> <li>قول المباركفوري: إذا أمر الإمام بمندوب أو مباح وجب</li></ul>          |
| - إذا أمر بمعصية فلا يطاع فيها فقط، ويطاع فيما عداها                           |
| - الدليل الثالث: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «عليك ببالسمع والطاعة في              |
| عسـرك ويسرك»                                                                   |
| - الدليل الرابع: حديث وائل الحضرمي مرفوعاً: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم       |
| ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتُم»                                              |
| - الدليل الخامس: حديث حذيفة بن اليمان، قلت يا رسول الله: إنا كنا بشر،          |
| فجاء الله بخير                                                                 |
| - شرح الحديث، وبيان أنه من محاسن دين الإسلام                                   |

| - الدليل السادس: حديث عوف بن مالك مرفوعاً: «خيار أئمتكم الذين           |
|-------------------------------------------------------------------------|
| تحبونهم ويحبونكم»                                                       |
| - الدليل السابع: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من أطاعني فقد أطاع الله» ٩٥   |
| - كلام الحافظ في الحكمة من الأمر بطاعة الأمراء                          |
| - الدليل الثامن: حديث أنس بن مالك مرفوعاً: «اسمعوا وأطيعوا، وإن         |
| استعمل عليكم عبد حبشي»                                                  |
| - الدليل التاسع: حديث عبادة بن الصامت: دعانا رسول الله ﷺ فبايعناه،      |
| فكان فيما أخذ علينا                                                     |
| - الدليل العاشر: حديث معاوية مرفوعاً: «إن السامع المطيع لا حجة عليه» ٩٧ |
| - الدليل الحادي عشر: حديث عدي بن حاتم قال: قلنا: يا رسول الله! لا       |
| نسألك عن طاعة من اتقى                                                   |
| - الدليل الثاني عشر: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ليس السمع والطاعة فيما    |
| تحبون»                                                                  |
| - الدليل الثالث عشر: عن عبدالله بن الصامت قال: قدم أبو ذر على عثمان،    |
| وفيه حديث أبي ذر مرفوعاً: «أوصاني خليلي بثلاث: أن أسمع وأطيع» ٩٩        |
| - الدليل الرابع عشر: حديث المقدام بن معدي كرب مرفوعاً: «أطيعوا أمراءكم  |
| مهما کان»مهما کان»                                                      |
| - الدليل الخامس عشر: حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعًا: « وأطيعوا          |
| أمراءكم تدخلوا جنة ربكم»                                                |
| - الدليل السادس عشر: قول ابن مسعود في شأن عثمان: «إن له علي حق          |
| طاعةٍ، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن»                            |
| - كلام علماء الدعوة على الأحاديث في الباب                               |

### الفصل الخامس

| في الحت على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الامراء                          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكون وجوبه كفائيًا</li> </ul> |
| - الإنكار باليد لكل أحد، ويشترط فيه أن لا يكون مما اختص السلطان بإنكار       |
| ئىسىرتخا                                                                     |
| - ليس لأحد الإنكار على السلطان باليد                                         |
| - قـول ابـن عبـاس: ليـس لأحـد منـع السلطان بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه    |
| ســـلاحًا، أو يجمع أعوانًا؛ لئلا تتحرك الفتن                                 |
| - تمهيد للكلام على الإنكار على الولاة بنقلين عن عالمين:                      |
| - الأول: ابـن مفلح                                                           |
| – النقل الثاني: كلام النحاس                                                  |
| – مذهب السنة في ذلك وسط بين الروافض والخوارج                                 |
| - من شرط مناصحة الولاة والإنكار عليهم أن يكون ذلك سراً                       |
| - كلام الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- وفيه وجوب النصح سراً ١١١           |
| - كلام علماء الدعوة                                                          |
| - كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله                                    |
| - الأدلة على ذلك                                                             |
| - الدليـل الأول: حديث عياض بن غَنْم                                          |
| - تخريج الحديث، وبيان صحته                                                   |
| - تصحيح المحدث العلامة الألباني لهذا الحديث                                  |
| - كلام العلامة المحدث السندي على فقه الحديث                                  |
| - كل من وقع منه خلاف هذا الحديث ففعله مدود                                   |

| - كلام العلامة الشوكاني على أن نصيحة الولاة إنما تكون سراً، واحتجاجه          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| بهـذا الحديث                                                                  |
| - الدليل الثاني: حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: «فقمت إلى رسول الله              |
| عَلِيْنَ فَسَارِرَتُه»                                                        |
| - استنبط منه النووي أن المشروع مسارّة الكبار بما كان، وعدم المجاهرة           |
| بذلــك                                                                        |
| - الدليل الثالث: حديث أبي بكرة، وفيه: إنكار أبي بكرة على من جاهر              |
| بالإنكار على الولاة                                                           |
| - تعليق الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذا الحديث                            |
| - الدليـل الرابـع: أثـر عبدالله بن أبي أوفى، وفيه قولُه عن السلطان: « فائته   |
| في بيته، فأخبره بما تعلم»                                                     |
| - الدليل الخامس: أثر أسامة بن زيد في مناصحة عثمان سراً                        |
| - تعليق الحافظ ابن حجر على هذا الأثر                                          |
| - تعليق الألباني على هذا الأثر                                                |
| - الدليل السادس: أثر عمر: أيتها الرعية إن لنا عليكم حقًّا: النصيحة بالغيب،    |
| والمعاونة على الخير»                                                          |
| - الدليـل السـابع: أثـر ابـن عباس: « فإن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه، ولا     |
| تغتب إمامك»تغتب إمامك»                                                        |
| - الدليل الثامن: أثر عبدالله بن مسعود: «إذا أتيت الأمير المؤمّر؛ فلا تأته على |
| رؤوس الناس»                                                                   |
| الفصل السادس                                                                  |
| في الصبر على جور الأئمة                                                       |
| - الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة                         |

| - الأحاديث في ذلك بلغت حد التواتر                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| - الأمر بالصبر على جور الأئمة من محاسن الشريعة                          |      |
| <ul><li>کلام ابن تیمیة في ذلك</li></ul>                                 |      |
| - الصبر على جَوْرِهم من عزائم الدين، ومن وصايا الأئمة الناصحين ١٣٤      |      |
| - آثـار الحسن البصري في ذلك                                             |      |
| – موقف أهل السنة من جور السلطان                                         |      |
| - التحذير من الخوارج                                                    |      |
| - الأدلة على هذا الأصل                                                  |      |
| - الدليل الأول: حديث ابن عباس: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر» ١٣٧ |      |
| - المراد بالميتة الجاهلية                                               |      |
| - الدليل الثاني: حديث عبدالله بن مسعود: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور     |      |
| رونها» ۱۳۸                                                              | تنكر |
| - معنى «الأثرة»                                                         |      |
| - شرح الحديث                                                            |      |
|                                                                         |      |
| - الدليل الشالث: حديث أسيد بن خُضَير: «إنكم ستلقون بعدي أثرة،           |      |
|                                                                         | فسا  |
| - الدليل الشالث: حديث أسيد بن خُضَير: «إنكم ستلقون بعدي أثرة،           | ف    |
| - الدليل الثالث: حديث أسيد بن خُضَير: "إنكم ستلقون بعدي أثرة، صبروا»    | ف    |
| - الدليل الشالث: حديث أسيد بن خُضَير: "إنكم ستلقون بعدي أثرة، صبروا»    | ف    |
| - الدليل الشالث: حديث أسيد بن حُضَير: "إنكم ستلقون بعدي أثرة، صبروا»    | ف    |
| - الدليل الثالث: حديث أسيد بن حُضَير: "إنكم ستلقون بعدي أثرة، صبروا»    | ف    |
| - الدليل الشالث: حديث أسيد بن حُضَير: "إنكم ستلقون بعدي أثرة، صبروا»    | ف    |

| - تخريج أثر: «أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي،                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| الفصل السابع                                                              |
| في النهي عن سب الأمراء                                                    |
| - خطورة الطعن على الأمراء                                                 |
| - الأدلة على تحريم سب الأمراء                                             |
| - الدليل الأول: حديث أبي بكرة: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه         |
| الله»                                                                     |
| - الدليل الثاني: حديث شداد بن أوس وغيره: « يلعن أئمته ويطعن عليهم» ١٤٦    |
| - الدليل الثالث: حديث عمرو البِكَالي: «فقد حرم الله عليكم سبهم» ١٤٧       |
| - تخريج هذا الحديث                                                        |
| - تصحيح الحديث موقوفًا على عمرو البكالي                                   |
| - الدليل الرابع: أثر أنس بن مالك: «لا تسبوا أمراءكم»                      |
| - بيان صحة إسناده                                                         |
| - التعليق على هذا الأثر العظيم                                            |
| - الدليل الخمامس: أثر ابن عبساس في إنكساره على من وقع في                  |
| الأمراءا                                                                  |
| - الدليل السادس: أثر أبي الدرداء: «إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه» ١٥٣  |
| - الدليل السابع: أثر آخر لأبي الدرداء: «إياكم ولعن الولاة» ١٥٣            |
| - تخريج هذا الأثر                                                         |
| - الدليل الثامن: أثر أبي أمامة: «لا تسبوا الحجَّاج» ١٥٥- ١٥٥              |
| - الدليل التاسع: أثر آخر لابن عباس في الإنكار على من سب الحجاج ١٥٥        |
| - الدليل العاشر: أثر عبدالله بن عكيم: « إني أعد ذكر مَسَاوِيَهُ عونًا على |
| دمه»                                                                      |

| - الدليل الحادي عشر: أثر أبي وائل شقيق بن سلمة في الإنكار على من سب        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| الحجاج                                                                     |
| - الدليـل الثاني عشر: أثر منصور بن المعتمر                                 |
| - الدليل الثالث عشر: أثر أبي إسحاق السبيعي: «ما سب قوم أميرهم إلا حرموا    |
| خـيره»                                                                     |
| - الدليـل الرابـع عشـر: أثـر معـاذ بن جبل: «الأمير من أمر الله، فمن طعن في |
| الأمير فإنما يطعن في أمر الله»                                             |
| - الدليل الخامس عشر: اثر أبي مِجْلَز: «سب الإمام الحالقة» ١٥٧، ١٥٨         |
| - الدليل السادس عشر: اثر أبي إدريس الخولاني: «إياكم والطعن على             |
| الأئمة»                                                                    |
| - الدليل السابع عشر: قول معروف الكرخي: «من لعن إمامه حرم دمه» ١٥٨          |
| - قول الأمير خالد بن عبدالله القَسْري: «إني والله ما أوتى بأحد يطعن على    |
| إمامه إلا صلبته في الحرم»                                                  |
| - التعليق على هذه الأدلة                                                   |
| – مـن ظن أن الوقوع في الولاة من شوع الله فقد ضلَّ                          |
| - أكثر سب الناس في ولاتهم من أجل أمور الدنيا                               |
| <ul><li>کلام ابن تیمیة في ذلك</li></ul>                                    |
| - قول ابن المبارك: «من استخفَّ بالأمراء ذَهَبَتْ دنياه» ١٦١                |
| - من بدأ بالطعن على أئمة المسلمين؟                                         |
| - الطعـن في الولاة بدعة سبئية ونزعة خارجيَّة                               |
| - قصة عبدالله بن سبأ في بَثِّ الفتنة بين المسلمين عن طريق السبِّ في        |
| الولاة، وتحت شعار الأمر بالمعروف وإلنهي عن المنكر                          |

# الفصل الثامن

| في عقوبة المثبِّط عن ولي الامر والمثير عليه                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| - التثبيط عن ولي الأمر بإثارة الرعية عليه من أخطر الجرائم            |
| – كـــلام جميل للشوكاني في ذلك                                       |
| - ابن فرحون المالكي يقدر عقوبة من تكلم في أمير من أمراء المسلمين،    |
| وعقوبــة أخرى لـمن خالف أميرًا                                       |
| - ابن الأزرق المالكي يعدُّ من المخالفات الشرعية الطعن على الأمراء،   |
| والافتيات عليهم، ويستدل لذلك                                         |
| - التعليـق على ما تقدم                                               |
| الفصل التاسع                                                         |
| أداء العبادات مع الولاة                                              |
| - أثـر إبراهيم النخعي: «كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا»            |
| - شـرح الأثر                                                         |
| - إنكار السلف على من ترك الصلاة خلفهم                                |
| - أمر عثمان -رضي الله عنه- بالصلاة خلف إمام الفتنة                   |
| <ul> <li>شرح أثر عثمان هذا</li> </ul>                                |
| - ذكـر بعض السلف الذين صلُّوا خلف أئمة الجور                         |
| - التعليق على هذه الآثار                                             |
| - المراد بالصلاة خلفهم: صلاة الجمعة والعيدين؛ لأنه لا يجوز تعددها في |
| لبلـد الواحد إلا لضرورة                                              |
| - معتقد سفيان الثوري في ذلك                                          |
| - معتقد أحمد بن حنبل في ذلك                                          |
| - نقل حرب احماء السلف على ذلك.                                       |

| - درجة حديث أبي هريرة: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير» ۱۷۸             | -            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| - الزكاة                                                              | -            |
| - إذا طلبها السلطان وجب دفعها إليه                                    | -            |
| - الزكاة الظاهرة كالمواشي تدفع إلى السلطان                            | =            |
| - زكاة النقدين، ومتى تدفع إلى الأمراء                                 | -            |
| · حديث رسول الله ﷺ: «أرضوا مُصَدِّقكم»                                | -            |
| - أثر بشير بن الخصاصِيَة في أن أهل الصدقة إذا اعتدوا فلا يقابلون بكتم |              |
| مالا                                                                  | بعض ال       |
| وفع هذا الحديث إلى رسول الله لا يثبت                                  |              |
| تعليق جميل للخطابي على هذا الأثر                                      | -            |
| · أثـر أبـي صـالح عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي  | _            |
| ١٨٢                                                                   | وقساص.       |
| - أثر ابن عمر: «ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم»           | -            |
| · أثـر أبي هريرة                                                      | <del>-</del> |
| الحج والجهاد                                                          | -            |
| حكاية حرب إجماع السلف على الجهاد مع الولاة والحج معهم ١٨٣             | _            |
| · نقل الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة ذلك عن جميع علماء السنة             | -            |
| - الآثار عن السلف في ذلك                                              | -            |
| أثـر ابن عباس                                                         | -            |
| · أثـر جابر                                                           | -            |
| اثر ابن سيرين والحسن                                                  | -            |
| أثـر يزيد النَّخَعي                                                   | -            |
| أثر إبراهيم النَّخَعي                                                 |              |

#### الفصل العاشر

### مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح

| <ul> <li>صلاح الولاة مطلب لكل مسلم صادق</li> </ul>                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>الآثار عن السلف في أن الولاة إذا استقاموا استقامت الرعية</li> </ul>                               |
| - أثـر عمر بن الخطاب                                                                                       |
| - أثـر القاسـم بن مخيمرة                                                                                   |
| - نقـل ابـن المنـير المالكي عن بعض السلف ورده على من أنكر عليه الدعا                                       |
| لسلطان ظالم                                                                                                |
| - كـــلام أبي عثمــان سـعيد بــن إســماعيل الواعــظ الزاهد في مشروعية الدعا                                |
| للسلطان، والنهي عن لعنه                                                                                    |
| - اهتمام علماء الإسلام بالدعاء للولاة                                                                      |
| - أولاً: الأمر بالدعاء للولاة في مختصرات العقائد السلفية                                                   |
| - ثانيًا: ألف بعض العلماء كتاباً مستقلاً في الدعاء لولاة الأمر                                             |
| - ثالثاً: جعـل بعـض العلمـاء علامـة الرجل السلفي الدعاء لولاة الأمر وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الرجل البدعي الدعاء على ولاة الأمر                                                                         |
| <ul> <li>ما جاء من الآثار في مشروعية الدعاء لولاة الأمر</li> </ul>                                         |
| - أثر أبي مسلم الخولاني: « فادعُ له بالهُدى»                                                               |
| - أثر الفضيل بن عياض: «لو كان لي دعوة مستجابة»                                                             |
| - قول الإمام أحمد بن حنبل: «إني لأدعو له في الليل والنهار وأرى ذلك واجب                                    |
| عليًّا"                                                                                                    |
| – قـول أبي عثمان الصابوني                                                                                  |
| - قـول البربهاري                                                                                           |
| - قـول أبي بكر الإسماعيلي                                                                                  |

| - أبيات شعرية في ذلك لأحمد بن عمر بن عبدالله                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| - قول الآجُرِّي                                                             |
| - رسالة مهمة من رسائل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ                      |
| – شذرات من درر السلف الصالحين مهداة إلى الولاة والسلاطين ١٩٧                |
| - أثـر كعب الأحبار في ضرب مثال للسلطان                                      |
| - أثـر إياس بن معاوية: «لا بد للناس من ثلاثة أشياء» ١٩٧                     |
| - أثر أبي حازم: «لا يـزال هـذا الدين عزيزاً منيعاً ما لم تقع هذه الأهواء في |
| السلطان.»                                                                   |
| - كلام جميل للراغب الأصفهاني                                                |
| -ختام الرسالة                                                               |
| - ثبت المراجع والمصادر                                                      |
| - فهـرس الآيا <b>ت</b> ٢١٣                                                  |
| <ul><li>فهـرس الأحـاديث</li></ul>                                           |
| - فهــرس الآثار                                                             |
| - فهـرس الموضوعـات                                                          |

## آشارالمؤلف

### المؤلَّفات:

- ١ \_ القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين.
  - ٢ \_ إيقاف النبيل على حكم التمثيل.
    - ۳ ــ التمني.
    - ٤ \_ عوائق الطلب.
    - · الإعلام ببعض أحكام السلام.
- ٦ \_ الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية .
  - ٧ \_ ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية.
  - ٨ ــ معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنّة.
    - ٩ \_ الأبيات الأدبية الحاصرة.
- ١- المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده.
- 11 \_ إبطال نسبة الديوان المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية .
  - ١٢ ـ مجموع شعر شيخ الإسلام ابن تيمية .
- ١٣ ـ الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم.
  - ١٤ بيان المشروع والممنوع من التَّوَسُّل.
- التوثيق بالعقود في الفقه الإسلامي، بحث تكميلي لدرجة الماجستير.
  - ١٦ الأحاديث النبويّة في ذمّ العنصرية الجاهلية.
    - ١٧ قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء.
      - ١٨\_ الخيانة: ذمُّها وذِكْرُ أحكامِها.
        - 19\_ مشروعيَّةُ هِبة الثواب.

#### التحقيقات:

- ١ \_ دحض شبهات على التوحيد. للشيخ: عبد الله أبا بطين.
  - ٢ \_ الفواكه العذاب. للشيخ: حمد بن معمّر
  - ٣ \_ الرّد على القبوريين. للشيخ: حمد بن معمّر
  - ٤ \_ الضياء الشارق. للشيخ: سليمان بن سحمان.
- سؤال وجواب في أهم المهمات. للشيخ: عبد الرحمن بن سعدي.
  - ٦ \_ تحفة الطالب والجليس. للشيخ: عبد اللطيف آل الشيخ.
  - ٧ \_ الصواعق المرسلة الشهابية . للشيخ: سليمان بن سحمان .
  - ٨ ــ الرد على شبهات المستعينين بغير الله. للشيخ: أحمد بن عيسى.
    - ٩ \_ كشف الشبهتين. للشيخ: سليمان بن سحمان.
    - ١ \_ إقامة الحجة والدليل. للشيخ: سليمان بن سحمان.
      - 11\_ شفاء الصدور في الرّد على الجواب المشكور:
        - للشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
    - 11\_ ردّ على جريدة القبلة. للشيخ: سليمان بن سحمان.
    - 11\_ التحفة المدنية في العقيدة السلفية. للشيخ: حمد بن معمّر.
    - 1٤\_ أصول وضوابط في التكفير. للشيخ: عبد اللطيف آل الشيخ.
    - 10\_ نصيحة مهمة في ثلاث قضايا. لمجموعة من علماء الدعوة.
      - 17\_ منهاج أهل الحق والاتباع. للشيخ: سليمان بن سحمان.
        - ١٧ ـ الرسائل الحسان. للشيخ عبد الله بن حميد.
          - 1٨ نصيحة في التحذير من المدارس الأجنبية:
            - للشيخ: عبد الرحمن السعدي.
      - 19\_ الجهر بالذكر بعد السلام. للشيخ: سليمان بن سحمان.
      - · ٢ \_ مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثّر بمذهب الخوارج.